# المكامح الكميلة والكيفية في علم الاجتماع



ثاليف الدكتور علي عبد الرازق جلبي استاذ علم الاجتماع كلية الاداب \_ جامعة الاسكندرية



# المناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع

# تأليف الدكتور علي عبد الرازق جلبي

أستاذ علم الاجتماع كليمّ الأداب - جامعمّ الإسكندريمّ



#### حقوق النشر والتوزيع

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية معفوظة لدار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع الإسكندرية - جمهورية مصر العربية - ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكومبيوتر أو برمجته إلا بموافقة الناشر خطياً.

### كتاب المناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع

الدكتور، على عبد الرازق جلبي 288 صفحة 11286-2012

978-977-273-692-8



الإدارة: ٣١ ش سوتير - الأزريطة - أمام كلية الحقوق جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

تليفون: 163 70 48 90203 هاكس، 454 30 403 90203 تليفون: 90203 48 30 454 هاكس، 902 0122 محمول: 913 906 912 9120

الفرع : ۳۸۷ ش فنال السويس - الشاطبي - الإسكندرية Email: darelmaarefa@gmall.com

d\_maarefa@yahoo.com Web site: www.darclmaarefa.com





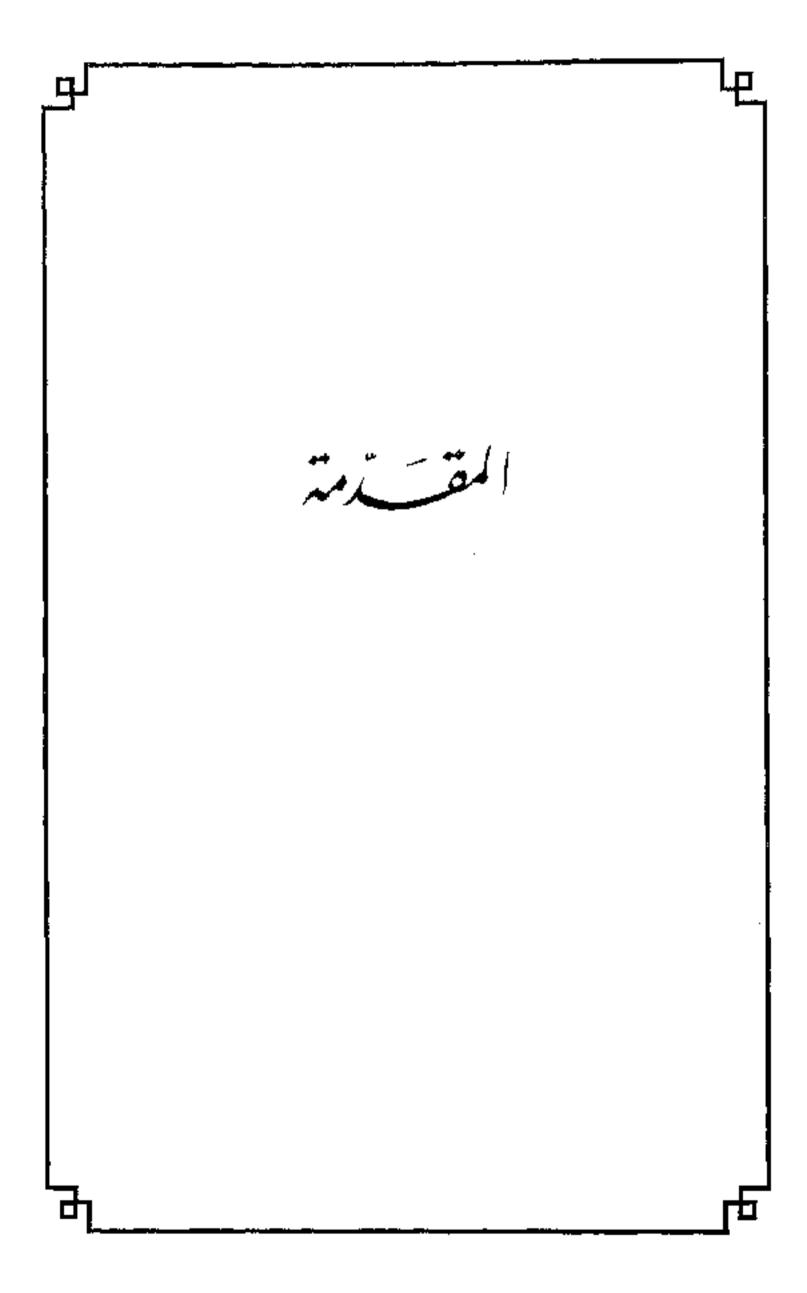

#### مقدمت

عندما نشر أميل دوركام كتابه عن «قواعد المنهج في علم الاجتماع»(١) في بداية القرن الماضي لم تكن الكتابات عن المنهج في علم الاجتماع قد أخذت هذا الشكل المستقل والمركز حول المنهج كما قدمه دوركام، بمثل ما جاء في كتابات رواد علم الاجتماع من أمثال أوجست وكومت في كتابه الفلسفة الوضعية وكتاب المقدمة عند ابن خلدون. وقد ساعد هذا التركيز من جانب أميل دوركايم على تطوير قواعد المنهج في علم الاجتماع خاصة الملاحظة، والمقارنة والتفرقة بين الظواهر السليمة والمعتلة وتفسيرها. وقد تسارع تطور المنهج في علم الاجتماع بعد ذلك، وظهر التميز واضحاً بين المدخل الوصفي (الكمي)، والمدخل التفسيري (الكيفي). وأخذ البحث في علم الاجتماع يتردد بين استخدام المنهج التجريبي والمنهج التاريخي المقارن واكتسبت طرق البحث الكمي في علم الاجتماع، وخاصة المسح الاجتماعي، والقياس الاجتماعي وتحليل المضمون، وغيرها شهره واسعة، واحتلت أدوات البحث الكمى مثل الاستبيان والمقابلة المقننة مكانة وأضحة وسيطرة كاملة على فكر الباحثين في علم الاجتماع، ثم أخذت الأنظار تنصرف على استحياء نحو البحث الكيفي في علم الأجتماع، وتوظيف التاريخ في بحوث علم الاجتماع، والاستعانة بطرق دراسة الحالة والسيرة الذاتية وغيرها في هذا الصدد.

ولم تتوقف مسيرة التطور في مناهج البحث في علم الاجتماع، وإنما بدأت انطلاقة جديدة خاصة بعد أن نشر أنتوني جيدنز كتابه عن القواعد الجديدة للمنهج في علم الاجتماع عام (١٩٩٣)(١)، وظهر على ساحة المنهج في علم الاجتماع مجموعة جديدة من طرق البحث الكيفي، مثل تحليل المحادثة وتحليل الحطاب، وجماعة المناقشة البؤرية، أضف إلى ذلك مجموعة أخرى من أدوات جمع البيانات الكيفية، لم تكن معروفة من قبل، مثل المدونات. وفي المقابل كان هناك الجديد في طرق البحث الكمي، مثل طريقة دلفي،

 <sup>(</sup>١) ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، إعداد الترجمة دكتور/ السيد محمد بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦١.

 <sup>(</sup>۲) ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، محمد محي الدين، المركز القومي للترجمة، وزارة الثقافة،
 القاهرة، ۲۰۱۱.

والمؤشرات الاجتماعية، وأدوات جمع البيانات الكمية مثل استخدام البريد الإلكتروني في جمع البيانات، وكان من المنطقي عند الكتابة باللغة العربية عن مناهج علم الاجتماع في الألفية الثالثة أن نسلط الضوء على هذا التطور والتجديد في منهج علم الاجتماع ولذلك جاء كتاب المناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع، ليضم تسع فصول. وثلاث أبواب، تناول الباب الأول أصول المنهج في البحث الاجتماعي، من حيث المفهومات الأساسية (الفصل الأول) والأضول الفكزية والتاريخية (الفصل الناني)، واخلاقيات البحث الاجتماعي (الفصل الثالث)، والأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع (الفصل الرابع)، أما الباب الثاني، فيضم المناهج والطرق الكمية في البحث الاجتماعي، حيث يتناول الفصل الخامس (المنهج التجريبي) في البحث المسابع الثالث حول في البحث السابع الثالث حول المنهج التاريخي المقارن، والفصل النامن يدور حول الطرق الكيفية في البحث للمنهج التاريخي المقارن، والفصل الثامن يدور حول الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي، أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لأدوات جمع البيانات الكمية والكيفية في البحث الاجتماعي، أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لأدوات جمع البيانات الكمية والكيفية في البحث الاجتماعي، أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لأدوات جمع البيانات الكمية والكيفية في البحث الاجتماعي، أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لأدوات جمع البيانات

وأمل أن يضيف ما جاء في الكتاب من معلومات إلى ما هو متاح من أفكار في المكتبة العربية حول منهج علم الاجتماع، ويسد ثغرة في هذا الصدد.

والواقع أن فكرة الكتاب عرضها الأستاذ/ محمد صابر عبد الكريم، وأثنى عليها الأستاذ/ صابر عبد الكريم صاحب دار المعرفة الجامعية، والجهد الذي بذل في إخراج الكتاب تحمله الأستاذ/ سامح سعد، فلهم مني جميعاً كل الشكر والامتنان.

والله الموفق إلى ما فيه الخير

إبرييل ٢٠١٣

على عبد الرازق جلبي

# الباب الأول أصول منهج البحث الاجتماعي

- الفصل الأول
   المفهومات الأساسية في البحث الاجتماعي
- الفصل الثاني
   الأصول الفكرية والتاريخية لمناهج البحث
   الاجتماعي
  - الفصل الثالث
     أخلاقيات البحث الاجتماعي
- الفصل الرابع
   الأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية
   في البحث الاجتماعي

# الفصل الأول المفهومات الأساسية في البحث الاجتماعي

- أولاً- مفهومات أساسية في الوصول إلى المعرفة.
- ثانياً مفهومات أساسية في التعبير عن المعرفة.

### الفصل الأول

# المفهومات الأساسية في البحث الاجتماعي

#### تمهيد.

من البديهي ونحن نبدآ الحديث عن البحث الاجتماعي أن نعرض لمجموعة المفهومات الأساسية التي يزخر بها تراث البحث الاجتماعي وأدبياته، بحيث يستند هذا العرض إلى مبدأين، الأول أن الغالبية من هذه المفهومات قد استخدمت بطرق مختلفة، تأثر ذلك بموقف المؤلف ومجالات اهتمامه واتجاهه الفكري وتخصصه في فرع أواخر من فروع العلم الاجتماعي. والثاني، أن هذه المفهومات ليست منفصلة عن غيرها من مفهومات، وتقف ككيان قائم بذاته، وإنما تكون مع غيرها أطر تصوريه، وتمثل جزءا من كل وقد تشكل في النهاية واحد أواخر من المداخل النظرية في العلم الاجتماعي. والواقع أن الهدف من تناول هذه المجموعة الأساسية من مفهومات البحث الاجتماعي في البداية فيه تجنب لما قد يعوق عرض وتحليل كل ما يتعلق بالبحث الاجتماعي من أفكار ومناقشات والتوقف لتوضيح وشرح ماذا نقصد بهذا المفهوم أو غيره، وما قد يترتب على ذلك من قطع التسلسل المنطقى في عرض الأفكار. وربما كان من المناسب تسهيلا للفهم أن يستند عرض هذه المفهومات الأساسية في البحث الاجتماعي إلى التصنيف الذي يميز في هذه المفهومات بين مجموعتين، الأولى مجموعة المفهومات التي يستعين بها القائم بالبحث الاجتماعي في الوصول إلى معرفته العلمية، وتضم مفهومات البحث الاجتماعي وتصميم البحث الاجتماعي، ومناهج البحث الاجتماعي وطرق دراسة المجتمع، وأدوات جمع البيانات وتشمل المجموعة الثانية مجموعة مفهومات؛ النظرية والقانون العلمي وفروض البحث الاجتماعي والمفاهيم العلمية. وبناء علي ما سبق تم

## تقسيم الفصل إلي:

أولاً: مجموعة المفهومات الأساسية كوسائل للتوصل إلى المعرفة في البحث الاجتماعي.

ثانياً: مجموعة المفهومات الأساسية كوسائل للتعبير عن المعرفة في البحث الاجتماعي.

## أولاً: مفهومات أساسية والوصول إلى المرفة.

## (أ) البحث الاجتماعي Social research:

يمدنا تراث البحث الاجتماعي أو مختلف الكتابات التي تحت أيدينا وتدور حول موضوع البحث الاجتماعي، بالإجابات التي نحتاج إليها على العديد من التساؤلات. والواقع ونحن بصدد تحديد معني البحث الاجتماعي، يمكن أن نميز في هذه الكتابات بين مجموعتين من المحاولات، مجموعة تهتم بتحديد معني بسيط للبحث وأخرى تسهم في تحديد معنى علمي دقيق للبحث، وتتلخص المحاولة الأولي في القول بأن عملية البحث تتم في أبسط صورها في حياتنا اليومية بأكثر من مظهر وشكل، فعندما تصادفنا بعض المشكلات ونحاول الوصول بأن حلول لها بطريقة أو بأخرى، فإننا في هذه الحالة نقوم بعملية لا تختلف في شكلها عن عملية البحث الاجتماعي. وتزداد قدرتنا على حل هذه المشاكل اليومية كلما زادت وتعددت المواقف التي نجابهها وتطلبت منا البحث عن حل اليومية كلما زادت وتعددت المواقف التي نجابهها وتطلبت منا البحث عن حل لها – وهكذا. وبالمثل يعتبر البحث بهذا المعني البسيط محاولة لحل مشكلة، وبقدر زيادة المواقف المشكلة التي تحتاج إلى بحث تنمو قدرتنا علي إجراء البحث والتوصل إلى حلول سليمة ما أمكن ذلك.

أما محولة تحديد معني دقيق للبحث، فتتلخص في قول البعض: بأن البحث عبارة عن «عملية تقص أو فحص دقيقة للوصول إلى حقائق أو قواعد عامة والتحقق منها». أو في قول البعض الآخر أن البحث عبارة عن «نشاط إنساني مقصود وموجه نحو تحقيق غايات أو أهداف معينة سواء كان هذا النشاط يتم

عن وعي أو قصد أو بدون وعي أو قصد». على أنه يمكن أن نستنتج من هذه المحاولات لتحديد معني دقيق للبحث ما يلي: أن البحث عبارة عن نشاط إنساني يأخذ صورة التقصي أو الفحص الدقيق بهدف التوصل إلى حقائق أو قواعد عامة مثل الفروض، أو إلى تحقيق غايات أو أهداف (مثل حل المشكلات) وهو نشاط قد يتم عن وعي وقصد، مثل التجارب العلمية أو عن غير وعي وقصد مثل (الملاحظات العابرة التي يجريها الباحثون وتؤدي إلى اكتشاف علمية، وهذا ما حدث مع نيوتن عندنا اكتشف قانون الجاذبية الأرضية من ملاحظته العابرة لسقوط التفاحة على الأرض).

والواقع أن تحديد معني البحث علي النحو السابق، ينطوي علي إشارة إلى بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا النوع من النشاط الإنساني، من أهمها ضرورة أن يتسم هذا النشاط بالدقة والحياد وعدم التحيز والالتزام بقواعد المنهج والموضوعية والوضوح والبساطة؛ وهي شروط يجب أن يلتزم بها كل من يحاول القيام بمثل هذا النشاط الإنساني، حتى يحتفظ لنفسه بالفارق الذي يميز الباحث العلمي عن رجل الشارع وكل من يقوم بنشاط إنساني عادي. إذ لا يتصور أن يكون الباحث في نشاطه الإنساني الذي يحاول به تقصي الحقائق غير دقيق أو ينحاز إلى أحد الاتجاهات ويتبع قواعد منهجية غير مستخدمة في مجال البحث العلمي أو يكون غير واضح أو ذاتي في كل ما يقوم به من أفعال في هذا الصدد.

كما تنطوي محاولات التعريف السابقة لمعني البحث أيضاً على تحديد للوظائف التي يهدف البحث إلى القيام بها أو انجازها، فالبحث قد يهدف إلى الإجابة عن تساؤل واحد أو مجموعة تساؤلات أو يحاول وصف ظاهرة أو صباغة وبلورة فروض علمية أو قضايا تعميمه أو قوانين؛ ومن ناحية أخرى قد يتركز البحث في التوصل إلى حل لمشكلة قائمة.

وكان من نتيجة هذا التحديد لوظائف البحث أن ظهرت بين مجموعة الكتابات التي تناولت فكرة البحث بالتوضيح، محاولة لتقسيم أو تصنيف

البحوث إلى أنواع متباينة. من أهميها محاولة تصنيف البحوث إلى بحوث أساسية Basic Research وبحوث تطبيقية Aplied Research . يهدف النوع الأول إلى المعرفة لمجرد المعرفة أو إلى الوصول إلى معلومات علمية معينة، مثل البحث الذي يحاول الإجابة على سؤال أو التحقق من فرض من الفروض العلمية أو التوصل إلى قضية تعميمية أو ما إليها؛ ويهدف النوع الثاني من البحوث إلى توفير المعرفة لصالح المجتمع وحل مشاكله. ولكن ليس معني هذا أن هذين النوعين من البحوث يعارض كل منهما الأخر، أو أنَّ أحدهما يفضل الآخر. وإنا قد يفيد البحث الأساسي في إلقاء الضوء علي مشكلة واقعية، أو تستفيد من البحث التطبيقي الذي يصل إلى الحل المناسب لمشكلة معينة، في صياعة فرض علمي من الفروض التي يهتم البحث الأساسي بالتحقق منها. كما أنا لبحث الأساسي يهدف إلى توصيل نتائجه إلى الأخرين حتى يمكن الإفادة منها في بحوث أخري أو في حل مشكلات واقعية. وهذا معناه أنه لا أساس من الصحة لقول البعض أنه في البحث الأساسي يكون الاهتمام مباشرة بالوصول إلى المعلومات والحقائق العلمية، مما يستتبعه عدم اهتمام الباحث بالاستخدامات التي ستوظف فيها هذه المعلومات. ومن ثم فإن تمييزهم بين النوعين من البحوث، البحث الأساسي من ناحية والبحث التطبيقي من ناحية أخري، ليس له ما يبرره. لأننا هنا قد نتساءل هل حقيقة أن البحث الذي يهتم بالمعلومات لا ينطوي على أهداف أخري غير الرغبة في الوصول إلى المعلومات؟ وللإجابة على ذلك نأخذ مثلاً، حالة الباحث الذي يدرس السلوك الانتخابي لكي يكشف افتراضاً لماذا لا يقدم معظم أولئك الذين لهم حق التصويت على التصويت بالفعل. ويصرح مثل هذا الباحث أنه لا يقصد القيام بأي عمل مهما كان لكي يؤثر على السلوك الانتخابي Voting ، وإنما يريد فقط أن يفهم هذا السلوك فما الذي يحدث عندما يكتمل بحثه؟ أحد أمرين، فهو إما أن يقوم بتوصيل نتائجه إلى الأخرين أو قد لا يوصلها. وإذا لم يقم بتوصيل نتاجه إلى أحد، فإن هذا البحث لا يكون علمياً، لأن العلم يعد نظاماً اجتماعياً ولا يمكن أن تكتب له الاستمرارية والنجاح إذا تغاضت البحوث عن توصيل نتائجها للأخرين. فالعلم يعد بالضرورة شيئاً عاماً، وإن كان هذا ليس بالأمر النمطي ذلك لأن الباحث يحتمل كثيراً أن لا ينشر نتائجه أو أن يقوم بدمج هذه النتائج في بحثه التالي. وهذه حقيقة لا شك فيها، إن للبحث الذي يهتم بالمعلومات هدفاً واضحاً - هذا فضلاً عن أنه طالما كان الباحث عالماً، فإنه يريد أن يمدنا بالمعلومات الدقيقة (كأدوات ووسائل كافية أو فعالة -efficient instru) أن يمدنا بالمعلومات الدقيقة (كأدوات ووسائل كافية أو فعالة -ment) من أجل بحوث مستقبلية. وتتمثل مشكلته إذن في اختيار أكثر الأدوات كفاءة وملائمة، من المتوافر لديه لكي تكون دعامة لتحل مجموعة معينة من المشاكل، ويكون الهدف تيسير حلها.

وإذن فإن البحث الذي يهنم بجمع المعلومات، مثله مثل كل البحوث الأخرى، في أن له هدف، وهدفه علمي في طبيعته، ولكن هذا لا يؤثر في الحقيقة القائلة بأنه بحث علمي. والبحث لا يكون أساسياً إلى الحد الذي يكون بعيداً عن الاهتمام بالتطبيق وإنما إلى الحد الذي يكون بعداً.

ولم تغفل هذه المحاولات وغيرها عما اهتمت بتحديد معني البحث وشروطه ووظائفه وأهدافه، عملية تحديد الحطوات التي يمكن أن يمر بها البحث، وهي تنحصر في الأتي:

- اختيار مشكلة البحث وتحليلها إلى عناصرها أو بلورتها.
- تحديد البيانات المطلوبة والتأكد من إمكانية الحصول عليها.
  - جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها.
    - إعداد تقرير نهائي للبحث.(١)

#### (ب) تصميم البحث Designing Research:

نحاول فيما يلي توضيح معني التصميم من خلال عملية المماثلة، فنقول أن المهندس المعماري architect يصمم بناء المنزل؛ وفي تصميم المنزل، يأخذ المهندس في اعتباره كل قرار يكون من الواجب عليه اتخاذه في عملية تشييد البناء، كالقرار المتعلق بحجم المبني، وعدد الحجرات، والمواد التي تبني منها؛ وهو يفعل كل ذلك قبل أن يبدأ عملية التشييد الفعلية وهو يشرع أو يبدأ في هذا الطريق لأنه يرغب في تصور الصورة الكلية أو صورة ذلك البناء كله قبل

أن يبدأ في تشييد أي جزء منه، وبواسطة هذه الصورة يمكنه أن يصحح الأخطاء ويدخل التحسينات، أو التعديلات قبل أن يبدأ البناء. «ويصمم» معناها يضع خطة، ولذلك كان التصميم عملية لاتخاذ القرار قبل أن يتحقق الموقف الذي سنفذ فيه القرارات، وهي عملية توقع مقصودة موجهة نحو إيجاد موقف متوقع يخضع للضبط والتحكم.

وتطبيق هذه الأفكار على البحث ليس بالأمر الصعب فقبل أن نجري بحثنا وإذا توقعنا كل مشكلة بحث وقررنا ما نفعله مسبقاً، سنزيد حينئذ فرصتنا للنحكم في إجراء البحث.

ولا يستطيع المهندس المعماري أن يحتفظ بكل قراراته في ذهنه، وحتى إذا استطاع، فقد تواجهه صعوبة تصور ارتباط كل هذه القرارات ببعضها. ونتيجة لذلك، فإنه يسجل قراراته باستخدام الرموز والرسومات، وما إليها؛ بمعني أنه يسجل ويكتشف العلاقات المتداخلة بين قراراته، إما في صورة خطية أو بيانية، أو نموذجية تأملية - ويعتبر النموذج المعماري بمثابة تمثيل يوضع العلاقات المتداخلة بين كل القرارات التي اتخذت، وهكذا يسهل النموذج عملية التقييم الشاملة للخطة.

وبالمثل، يستطيع المصمم في العلم أن يسجل، باستخدام الرموز مختلف قرارات البحث التي يتخذها، ويطلق علي هذا التصور أو البناء الرمزي الذي يتكون من مفاهيم وتصورات، نموذج البحث، أو إستراتيجية البحث، أو خطته أو تصميمه. (٢)

#### رج) مناهج البحث الاجتماعي Social Research Methods:

الواقع أننا لو أمعنا النظر فيما توفر تحت يدنا من كتابات في هذا الميدان، نلاحظ أن هناك عدة تعريفات ظهرت للمنهج منها:

إن المنهج مجرد أسلوب يسير على نهجه الباحث لكي يحقق الهدف من بحثه كأن يجد إجابة مناسبة للسؤال الذي يطرحه، أو يستطيع التحقق من الفرض الذي يبدأ به بحثه. وفي قول أخر يحدد المنهج بأنه عبارة عن مجموعة

من الأسس والقواعد والخطوات المنهجية التي يستعين بها البحث في تنظيم النشاط الإنساني الذي يقوم به من أجل التقصي عن الحقائق العلمية أو الفحص الدقيق لها.

وفي تعريف أخر، يعتبر المنهج بمثابة الإستراتيجية العامة أو الخطة العامة التي يرسمها الباحث لكي يتمكن من حل مشكلة بحثه أو تحقيق هدفه. كما نجد تحديداً أخير للمنهج يصفه بأنه الطريقة المؤدية إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة طائفة من القواعد التي تهيمن علي سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة.

والنتيجة التي يمكن أن نستخلصها من كل هذه التعريفات، إن المنهج عبارة عن أسلوب أو تنظيم أو إستراتيجية أو خطة عامة تعتمد على مجموعة من الأسس والقواعد والخطوات يستفاد منها في تحقيق أهداف البحث أو العمل العلمي.

ولذلك ينبغي أن نوضح أيضاً المقصود بخطوات المنهج أو قواعده علي حد تعبير بعض العلماء من أمثال اميل دور كايم، وبغض النظر عما يمكن أن يواجهنا من اختلافات بين الكتابات المتباينة في تحديد خطوات المنهج وقواعد، فإن المتفق عليه في هذا الصدد أنه إذا كانت الحقائق العلمية في حاجة إلى طريقة للتنقيب عنها أو ملاحظتها أو وصفها أو قياسها فإن التنقيب أو الملاحظة أو القياس تعتبر دعامة أو خطوة أولي من خطوات المنهج. كما أنه إذا كانت هذه الحقائق تتطلب بعد ذلك وتفرض علي الباحث ضرورة التدخل للتصنيف والترتيب حتى يستطيع أن يحدد جوانب التشابه والاختلاف فيما بينها، فإنه يمكن اعتبار عمليات التصنيف وترتيب الحقائق دعامة أخري أو خطوة أنية من خطوات البحث. وإذا تمكن بعد ذلك من استخلاص نتيجة عامة من هذه الحقائق المصنفة والمرتبة وصياغة بعض القضايا التي تفيد في وصف تكرار الحقائق بصورة يمكن تطبيقها علي كل الظواهر المتشابهة أو بلورة تعميم أو قانون علمي، فإنه يمكن اعتبار عملية التعميم هذه بمثابة قاعدة أخري من قواعد المنهج أو خطواته.

والشيء الملحوظ أيضاً من هذه الحقائق أن المنهج يمتاز بخواص ومميزات إذا كان بعضها لا يختلف عن خواص أو شروط ومميزات العمل العلمي مثل المدقة والموضوعية والحياد في عمليات المتنقيب والملاحظة والقياس والتصنيف والمترتيب والتعميم وغيرها فإن هناك ميزة أخري وخاصية إضافية للمنهج هي أنه يطبع البحث أو العمل العلمي بطابعه ويؤثر من ناحية ثانية في انقسام المنهج وتميزه إلى أنواع فالمنهج يطبع البحث بطابعه ويلونه بلونه ويحدد وصفه وصفته على هذا الأساس فإذا كان البحث يتطلب استخدام قواعد القياس فإنه لا يجد مفراً من أن يستعين في هذا الصدد بالمنهج التجريبي، الأمر الذي يكسب هذا البحث بعد ذلك صفة التجريب، ويقال عنه بحث تجريبي، وإذا كان البحث يتطلب الاعتماد على قواعد التنقيب عن يحتاج إلى الاستعانة بقواعد الوصف فقط فإنه يكتسب صفة الوصف، ويقال عنه بحث وصفي . . وإذا كان البحث يتطلب الاعتماد على قواعد التنقيب عن عنه بحث وصفي . . وإذا كان البحث يتطلب الاعتماد على قواعد التنقيب عن الحقائق التاريخية فإنه لا يجد مناصاً من اللجوء إلى المنهج التاريخي مما يترتب عليه أن – يكتسب البحث الصفة التاريخية ويقال عنه إنه بحث تاريخي.

والأمر الواضح بعد ذلك أنه يمكن أن غيز في المنهج بين عدد من الأنواع، في مقدمتها، المنهج التجريبي والمنهج التاريخي وإذا جاز لنا أن نشير إلى بعض الحقائق التي تحدد الاختلاف بين هذين النوعين من المناهج، يمكن القول باختصار أن المنهج التجريبي هو المنهج الذي يدرس الظواهر الحاضرة أو الراهنة ويحاول التوصل إلى القوانين العامة أو العلاقات الثابتة بين الأشياء، معتمداً في ذلك علي الملاحظة والقياس والتجربة ومستهدفاً التعميم ويصوغ القوانين في صورة رياضية. أما المنهج التاريخي فهو الذي يدرس ظواهر الماضي فيقوم الباحث بالتنقيب عنها في وثائق التاريخ، لأنها ظواهر لا تقع مباشرة تحت الملاحظة ولا تتكرر مطلقاً علي غط واحد، فيقوم المؤرخ بجمع الوثائق محاولاً التحقق منها بحيث يعتمد علي طريقتي التحليل والتركيب العقليتين وذلك المنحقق منها بحيث عن العلاقات السببية بين الحوادث الماضية، وكذلك بينها وبين الواقع الراهن. (٢)

#### (د) طرق دراست المجتمع Research Techniques:

يمكن أن نستدل على المقصود بالطرق وأنواعها وأهميتها من خلال ربطها بالمنهج كاستراتيجية أو خطة عامة أو مجموعة قواعد يستفاد منها في الوصول إلى المعرفة العلمية في أي عمل علمي ينطوي على عدة خطوات هي التنقيب والتنسيق والتعميم، بحيث يمكن القول أنه إذا كان المنهج إستراتيجية فالطريقة تمثل تكتيكاً يظهر بوضوح في عمليات التنقيب والتنسيق والتعميم بحيث أنه إذا كان المنهج التجريبي كاستراتيجية يستخدم التجربة في عملية التنقيب ويعتمد على القياس في تناول المتغيرات أو الظواهر موضوع التجريب، ويستعين بالفروض في ترتيب وتنسيق نتائج التجربة والقياس، فإنه يمكن القول عموماً أن القياس يمثل التكتيك أو الطريقة التي يعتمد عليها المنهج التجريبي في مختلف عملياته حتى يصل إلى التعميم أو النتائج العامة أو القانون، وإذا كان المنهج التاريخي- كاستراتيجية يعتمد على الوثائق الشخصية والكتابات التاريخية بكافة صورها من خطابات ومذكرات وسير ذاتية وما إليها، في التنقيب عن الحقائق التاريخية ويستعين بعمليات التحليل والتركيب العقليين في ترتيب وتنسيق هذه الحقائق. . الخ، يمكن أن نعتبر تحليل الوثائق الشخصية بمثابة التكتيك أو الطريقة التي يستعين بها المنهج التاريخي في الوصول إلى العلاقات بين الظواهر التاريخية. . وهكذا. وبهذا المعنى يتضح مدلول الطريقة كتكتيك من خلال ربطها بالمنهج كإستراتيجية. والواقع أنه يمكن أيضاً التمييز في الطرق بين أنواع مختلفة على أساس ربطها أيضاً بالمنهج، ذلك أن عملية التنقيب كخطوة أولى في المنهج والتي تستند إلى طريقة في التنقيب، قد تتم من خلال الوصف الكيفي أو الكمي للحقائق أو من خلال القياس، ولما كانت عملية التنقيب من خلال الوصف الكمي يمكن أن تتم بواسطة تكتيكات المسح الاجتماعي وتحليل البيانات الجاهزة وتحليل المضمون أو الوصف الكيفي من خلال تكتيكات دراسة الحالة وتحليل الوثائق وكانت عملية التنقيب من خلال القياس في المنهج التجريبي، تتم بواسطة تكنيك القياس الاجتماعي أو قياس

المكانة أو قياس القيم أو قياس الاتجاهات فإنه يمكن اعتبار كل هذه التكنيكات وغيرها أنواعاً للطرق التي يستعين بها المنهج في الوصول إلى المعارف العلمية حول دراسة المجتمع، وتبدو أهمية هذه الطرق إذا علمنا أن كل تكتيك أو طريقة منها لها استخداماتها المحددة التي تفيد أكثر من غيرها في هذا المجال بحيث يمكن القول مثلاً أن المسح الاجتماعي كطريقة في دراسة المجتمع يفيد في الوصول إلى بيانات دقيقة منظمة تلقي الضوء علي الوضع الراهن لظاهرة اجتماعية أو نظام أو غيره وأن تحليل البيانات الجاهزة كطريقة في دراسة المجتمع أو تفيد أكثر من غيرها في التحقق من بعض الفروض حول ظواهر المجتمع أو استكمال مراحل بحثها أو في اختيار حالات الدراسة وهكذا. (٤)

### رهم) أدوات جمع البيانات Data Collection Tools:

وبإمكاننا أيضا أن نوضح المقصود بالأداة من خلال علاقتها بالمنهج والطريقة المستخدمة في دراسة واحد من موضوعات وظواهر المجتمع موضوع اهتمامنا، ذلك لأن المنهج كإستراتيجية والطريقة التي تفيده في الوصف أو القياس مثلاً، تستعين بالأدوات اللازمة في توفير بيانات الوصف أو القياس إذ يستعان مثلاً في المسح الاجتماعي بأدوات معينة في جمع بياناته، كما يستعان في القياس الاجتماعي بأدوات معينة أخري هي الاختبارات التي تساعد في الوصول إلى بيانات القياس وهكذا. ولذلك تحدد «الأداة» بأنها الوسيلة التي يلجأ إليها الباحث للحصول علي المعلومات والبيانات التي يتطلبها موضوع بحثه. فقد يجد الباحث الاجتماعي أن عليه أن يقوم بملاحظة الأنشطة التي ينشغل بها مجموعة من الأفراد أو لضروب التفاعل الاجتماعي مثلاً فيما بينهم أو قد يجد من الأفضل أن يقوم بإجراء مجموعة من القابلات مع المبحوثين أو يوسالها من الأفضل أن يقوم بإجراء مجموعة من القابلات مع المبحوثين أو إرسالها لهم عن طريق البريد. الخ الأمر الذي يمكن القول معه أن هذه الوسيلة في جمع البيانات تتنوع وتختلف بين الملاحظة والمقابلة والاستخبار بحيث تمثل هذه البيانات تتنوع وتختلف بين الملاحظة والمقابلة والاستخبار بحيث تمثل هذه الأدوات الأنواع المعروفة في البحث الاجتماعي كأدوات لجمع البيانات، والتي الأدوات الأنواع المعروفة في البحث الاجتماعي كأدوات لجمع البيانات، والتي

تمكن الباحث من الإجابة على السؤال: بأي شيء سوف يستعين الباحث لحل مشكلة بحثه؟ ولكل نوع من هذه الأنواع من الأدوات متطلباته واستخداماته ومميزاته وعيوبه التي ينبغي أن نحيط علماً بها ونحن في سبيل الإلمام بكل ما يعنينا من قواعد تفيدنا في وضوح فهم المناهج وطرق دراسة المجتمع.

ومع هذا التنوع في أدوات البحث يمكن أن نشير إلى بعض العوامل التي تتدخل في اختيار أداة أو وسيلة جمع البيانات المناسبة وفي مقدمة هذه العوامل موضوع أو مشكلة البحث نفسه ونوع البيانات المطلوبة ومصادرها وكذلك منهجه وطريقته ثم أيضا طبيعة المجتمع المراد جمع بيانات منه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والطبقية والثقافية ودرجة استعداد أفراده أو اكتراثهم وتعاونهم مع الباحثين. وتتدخل كذلك خبرة الباحث ودرايته بأدوات جمع البيانات وتدريبه على استخدامها في انتقاء أداة البحث المناسبة، لأنه كلما تعمقت خبرته وتعددت نمارساته انتقي أفضل الأدوات وأكثرها ملائمة للبحث. كما تؤثر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للبحث في انتقاء الأداة.

وتحتاج الأداة بعد انتقائها أن يتوافر فيها قدر من الدقة والصدق والثبات حتى تحقق الشروط اللازمة للأداة الصالحة للبحث، ولن تتحقق هذه الشروط للأداة المستخدمة في البحث إلا بعد إخضاعها لعدة إجراءات منها الاختبار المبدئي Pretest وحساب معدل ثبات ومعدل آخر للصدق قبل تعميم استخدام الأداة في البحث. (٥)

### ثانياً - مفهومات أساسية والتعبير عن المعرفة العلمية

#### أ - النظرية Theory:

تتفق الكتابات التي اهتمت بمعالجة موضوع النظرية سواء تلك التي تتناول نظرية علم الاجتماع أو التي تحلل مناهج البحث الاجتماعي أو غيرها مما اهتم بتوضيح المصطلحات والمفهومات، فيما بينها في أنها قد ركزت على وصف مكونات النظرية وتوضيح شروطها وإبراز خصائصها والكشف عن وظائفها. 1- إذ تعتبر النظرية بمثابة نسق استنباطي يتكون من مجموعة قضايا يحتل بعضها مكانة المقدمات أو المسلمات وتحتل بعضها الثاني مكانة الفروض ويحتل بعضها الثالث مكانة النتائج العامة أو التعميمات. بحيث تكون الفروض مستنتجة منطقياً من المسلمات. وتعد النتائج العامة والتعميمات. بمثابة نتائج مستنبطة من ما يتقدمها من فروض (١٠). أو في قول أخر، تعد النظرية بمثابة نسق يشتمل علي مفهومات وقضايا وتعميمات وقوانين مستخلصة من نتائج البحث حول الموضوع المدروس أو من الملاحظات الواعية (١٠) أو تمثل النظرية إطاراً يتكون من حسابات صورية كالرموز والقواعد، ومن تفسير جوهري بصاغ في صورة قوانين ومقولات (١٠).

٢- وينبغي أن يتوافر في مكونات النظرية المشار إليها سلفاً عدة شروط، بحيث يجب أن تكون المفهومات محددة بدقة، وأن تتسق القضايا المكونة لها ببعض مع البعض الآخر، وأن تصاغ في شكل يسهل اشتقاق التعميمات بطريقة استنباطية، وأن تكون هذه القضايا خاضعة للتحقق الإمبيريقي أو الاختبار في صور شواهد واقعية، وأن نجد تأييداً لها في هذه الوقائع الإمبيريقية.

٣- كما يجب أن تتسم مكونات النظرية بعدة خصائص. بحيث تصبح النظرية هي البناء الذي يجمع أشتات النتائج المبعثرة ويوحد بينها، ويضم قضايا خصيبة مثمرة تستكشف الطريق نحو ملاحظات أبعد مدي وتعميمات تطور من مجال المعرفة الحالية. وتشتق «هذه القضايا من الملاحظات والتعميمات، كما تصدر عن إحساس خفي خلاق يقفز وراء الأدلة والوقائع الملحوظة. وتتسم هذه القضايا المكونة للنظرية بأنها ليست نهائية أو صياغة استاتيكية ثابتة، وإنما هي قابلة باستمرار للتغير والمراجعة(٩). وترتبط قضايا النظرية بالوقائع الإمبيريقية وفي نفس الوقت ترتبط بمصطلحات أخري قد تختلف بالوقائع الإمبيريقية وفي نفس الوقت ترتبط بمصطلحات أخري قد تختلف عنها من بعض الجوانب والوظائف مثل المفاهيم والتطبيق والممارسة(١٠).

٤- وتقوم النظرية بعدة وظائف حيث أنها تسهم في مجال وصف الظواهر الاجتماعية باستخدام المفهومات والتعريفات، كما تفيد في تصنيف هذه الظواهر وتحليلها وتفسيرها استناداً إلى الفروض والتعميمات، كما يستفاد

من قوانين النظرية في تحقيق أهداف التنبؤ، الأمر الذي سنزيده إيضاحاً عند الحديث عن أهمية النظرية في البحث الاجتماعي.

## ب النظرية والقانون Theory and Social Law:

ولكن يجب أن نذكر أن النظرية برغم أنها قد تجد ما يدعمها استناداً إلى شواهد كثيرة يمكن البرهنة عليها، فلا يزال يعبر عنها في مصطلحات احتمالية أكثر من ربطها بالحقائق المبرهن عنها استنتاجاً والتي قد ثبتت صحتها في ظل ظروف معينة. وعندما يتم اختبار هذه الحقائق ويقبلها العلماء باعتبارها صحيحة وثابتة في ظل نفس الظروف ينظر إلى النظرية في هذه الحالة على أنها قانون اجتماعي.

والقانون الاجتماعي كما عبر عنه كارل بيرسون (K. Pearson) عبارة عن اختزال عقلي يحل محل الوصف المطلوب للتتابع بين انطباعاتنا الحية. وهكذا، يعد القانون بالمعني العلمي أساساً نتاجاً للعقل الإنساني وليس له معني بمعزل عن الإنسان. فهو يدين بوجوده إلى القوة الخلاقة لعقل الإنسان. والواقع أنه من الصعب صياغة القوانين الاجتماعية لأن الحقائق يصعب قياسها. ومن الصعب كذلك قياس هذه الحقائق ليس لأنها فقط تفتقر إلى أدوات الدقة وإغا لأن الحقائق تتميز بالدينامية والتعقد. ولكي نقيس الحقيقة، يجب أن تكون هذه الحقائق تتميز بالدينامية والتعقد. ولكي نقيس الحقيقة، يجب أن تكون هذه الحقيقة بسيطة ويجب النظر إلى هذه الحقيقة باعتبارها تظهر مرات كثيرة بنفس الصورة، ولكن الحقائق في العلوم السلوكية ليست بسيطة ولا يحتمل أن تكرر الفسها باستمرار بنفس النظام أو الصورة، كما تتميز الظواهر الاجتماعية أيضاً بأنها غير ثابتة ويصعب قياسها، وأكثر من ذلك أن التنسيق والنظام في ترتيب الحقائق أمر يصعب تحقيقه، مع أن هذه الحقائق تعد أساسية للقياس (۱۱).

#### جـ- الفروض والبحث الاجتماعي

#### Hypothesis and Social Research:

والملاحظ أن الشيء المشترك بين كثير من الكتابات التي عنيت بإلقاء الضوء علي الفروض، اهتمامها الواضح ببيان طبيعة الفرض العلمي ومصادره وأهميته أو قيمته:

1- عندما يجد الباحث أنه من الواجب عليه أن يختار من بين الخضم الهائل من الأحداث التي يلاحظها الحقائق المناسبة والجوهرية لتفسير المشكلة المدروسة بكفاءة؛ بمعني ضرورة أن يوضح العلاقات الجوهرية التي توجد بين العناصر المتباينة في إطار هذا الكل المعقد. فإنه قد يستعين في هذا البحث عن الحقائق ذات الدلالة بالخبرة السابقة، سواء كانت خبرته الخاصة أو خبرة الأخرين، حتى يستطيع أن يبرز تلك العوامل التي يشهد غيره أنها قد فسرت مواقف عائلة في الماضي. على أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الخبرة لها صلة بميدان العلم فقد تكون هذه الخبرة مسجلة في إطار التراث - أو الكتابات الفلسفية أو في الفنون وغيرها من الميادين التخصصية - طالما تستطيع هذه الميادين المفلسفية أو في الفنون وغيرها من الموقف موضوع الملاحظة. وعلي أساس من هذه الملاحظات قد تبني الفروض لتوضيح العلاقات بين الحقائق. كما قد تبني الفروض علي أساس الاحتمالات والتخمينات والحدس العميق، وعندما يشير الحدس الفذ إلى تفسير ممكن ومحتمل لفكرة حيوية ومحورية يمكن أن تصبح الملاس البحث مثمر، فإنها تعد في هذه الحالة بمثابة فرضاً تفسيرياً أو إجرائياً.

٣- وبدون الفروض الإجرائية قد يجد الباحث أنه من الصعب عليه للغاية أو بالكاد والمجهد أو ما يضيع الوقت، أن يميز بين مجموعة العوامل المتفاعلة أمامه، ذلك لأن الفرض هو الذي يوجهه في عملية اختيار الحقائق المناسبة واللازمة لتفسير المشكلة التي يتناولها. كما أن الفرض ينقذه أيضا من أن يضل طريقه في خضم الحقائق البعيدة عن الموضوع أو عديمة الصلة به. ويمكن إيجاز قيمة الفروض الإجرائية وأهميتها فيما يلى:

يحدد الفرض محور اهتمام البحث، كما يساعد في تحديد الطريق أو الوجهة التي يسير فيها، وفي رسم حدود الميدان المخصص للبحث عن طريق تميز الحقائق المناسبة التي يركز عليها عن تلك التي يمكن أن يستغني عنها إلى وقت محدد على الأقل وهكذا يحول استخدام الفرض دون أن يسير البحث في غموض أو لا يجعله يجمع البيانات غير المثمرة أو التي قد يثبت فيها بعد عدم مناسبتها للمشكلة موضوع البحث.

ولا يجب أن يبدأ الباحث في البرهنة علي صحة فروضه. وإنما عليه أن يختبر ويقبل كلاً من النتائج الإيجابية والسلبية بالروح العلمية الحقة في البحث، ذلك لأنه يمكن أن تكون للنتائج السلبية نفس أهمية النتائج الإيجابية(١٢).

كما لا يجب أن يدافع عن الفروض حتى ولو أيدت البيانات التي تم تجميعها حديثاً نتيجة تماثل بالضبط عكس النتيجة التي يعتقد الباحث أصلاً أن بياناته قد تكون على صلة بها.

ويعتبر الفرض الشهير عموماً بسيطاً، ولكن البساطة هنا لا تعني الوضوح، فالبساطة كمطلب ضروري أو جوهري في التفسير يتطلب استبصار الباحث بالمشكلة بقدر ما يكون فرضه بسيطاً (١٣).

٣- والسؤال الذي كثيراً ما يثار في قاعات الدراسة، يتعلق بالفروق بين النظرية والفرض – وبين النظرية والقانون. وهذه المفاهيم نادراً ما يعبر عنها بوضوح حتى في الكتابات العلمية، ذلك لأن الخطوط الفاصلة ليست واضحة دائماً. وكما لاحظنا فعلاً - يعتبر الفرض مصاغاً على نحو عام قبل التحقق من الوقائع، وهو يعالج نطاقاً ضيقاً من الوقائع، ويعد افتراضاً أولياً يؤخذ به من أجل تفسير الحقائق التي تم ملاحظتها فقط أثناء مرحلة الاستطلاع. أما النظرية من ناحية أخري فتعتبر بمثابة تعميم تم التوصل إليه بعد تحقيق، وهي تعالج مجموعة من الحقائق أوسع. وغالباً ما يقال أن النظرية عبارة عن فرض تم اختباره وبلورته. والوقائع المتجمعة يترجمها الباحث إلى أبنية فرضية ومفاهيم موجودة أو مبتكرة حديثاً. ثم تتجمع المفاهيم بدورها في نظرية افتراضية والتي تخضع بعد ذلك للاختبار والتحقيق لتحديد سلامتها وصدقها - وإذا ثبت بعد ذلك للاختبار والتحقيق لتحديد سلامتها وصدقها - وإذا ثبت بعد هذه العمليات الدقيقة أن النظرية سليمة وصادقة، فإنها توصف باعتبارها نظرية علمية، وقد تقبل على أنها تناسب النمط الموجود من الحقائق العلمية ذات الصلة بالقضية المدروسة. وعندما يمكن اختزال سلسلة من الحقائق العلمية أو اختصارها في صورة قضية دقيقة قد يعبر عنها في صيغة رياضية في هذه الحالة

ينظر إليها باعتبارها قانوناً. وليس هناك مصطلح على درجة عالية من الاحتمال مثل القانون العلمي.

#### د - المفاهيم العلمية:Scientific Concepts:

تسير عملية تنظيم البيانات واستخلاص التعميمات منها جنباً إلى جنب مع صياغة المفهومات، وكما يدرك الباحث العلاقات بين هده البيانات، أو يكون قادراً علي عزل مجموعة محددة من الأحداث أو أنماط السلوك ويصف خصائصها فإنه يبدأ في تلخيصها في معني معين يكون عثلاً لمجموعة الأحداث أو الأنماط أو السمات في جملتها(١٠٠). وكل مجموعة جديدة من البيانات عزلت أو فصلت عن المجموعات الأخرى علي أساس خصائص محددة، تعتبر بمثابة معطي أو اسما أو تسمية أو باختصار — مفهوم Concept. وهذا المفهوم يعد في الواقع تحديداً مختصراً لمجموعة من الحقائق، فالطغيان والعدوان والإحباط في الواقع تحديداً مختصراً لمجموعة من الحقائق، فالطغيان والعدوان والإحباط والاتجاه والشخص، والقلق تعتبر أمثلة علي هذه المفهومات، فيها تم اختصار عدد من الأحداث أو الظواهر والأحداث والعمليات في صورة مبسطة.

وقد نلاحظ أنه ليس هناك مفهوم يسهل تحديده، وذلك بسبب تباينها وتعقدها. وهناك مفهومات مثل الإحباط والعدوان أو الدافعية لا تزال أكثر صعوبة في تحديدها، وذلك لأنها تعتبر بمثابة أبنية فرضية Constructs، بعني أنها تمثل استنتاجات علي مستوي عال من التجريد من أحداث ملموسة ولا يمكن توصيل معناها بسهولة من خلال الإشارة إلى موضوعات معينة أو أفراد أو أحداث، وتعرف هذه العملية ذات المستوي العالي من التجريد التي تفرض علي البيانات الخام باسم عملية صياغة المفاهيم Conceptualization وتعتبر المفاهيم العلمية غالباً وبخاصة في ميدان علم الاجتماع، بمثابة مصطلحات شائعة الاستخدام.

ولقد استخدم علم الاجتماع مصطلحات شائعة في لغة الحياة اليومية واعتبرها بمثابة مفهوماته الأساسية، واستعان بها في التعبير عن جوهره تفكيره

العلمي، وتعتبر مفاهيم مثل الشخصية، والثقافة، والمجتمع المحلي، والمجتمع والجماعة، والاتجاه، والقيم مجرد أمثلة قليلة على المفهومات السوسيولوجية والتي تختلف معانيها لدرجة كبيرة عندما يستخدمها عالم الاجتماع عن استخدام رجل الشارع لها.

وتتميز الأبنية الفرضية (مثل الإحباط أو العدوان) عن المفهو مات البسيطة بأنها معقدة، ولذلك فإن هذه الأبنية الفرضية لا تحتاج فقط إلى أن تكون محددة بعناية وإنما تحتاج أيضاً إلى ترجمتها إلى أحداث يمكن ملاحظتها وعمليات أو معان معينة، سيترتب عليها بيانات يمكن أن تكون مقبولة كمؤشرات علي هذا البناء الفرضي مثل العدوان(١١). ويعتبر ستيوارت دود S.C.Dodd هو المسئول الرئيسي عن محاولات إدخال التعريفات الإجرائية للأبنية الفرضية إلى علم الاجتماع Operational Definitions بعني استخدام سلسلة من الكلمات ترسم بوضوح أفعال يمكن ملاحظتها أو أدائها أو عمليات يمكن اختبارها والتحقق منها بمعرفة الأخرين.

ويوافق المدافعون عن استخدام وتنمية التعريفات الإجرائية في علم الاجتماع علمي أنه من الممكن بناء مقاييس خاصة أو اختبارات والتي قد تحدد موضوعياً وبطريقة قابلة للتحقق من السلوك الفعلي والاتجاهات.

#### هـ- النظرية والبحث الاجتماعي:

تمارس النظرية تأثيراً ملزماً على البحث بأن تحدد أو تطرح المشكلات التي تحتاج لبحث، وتبرز الموضوعات الهامة عن غيرها وتقود البحث نحو العلاقات المؤكدة. وتقود نتائج هذه البحوث بدورها إلى اختبار النظريات واقتراح مشكلات جديدة تدعو إلى صياغة مشروعات نظرية جديدة. وهكذا، تتشابك النظرية والبحث والحقيقة الإمبيريقية في نسيج من العمل توجه فيه النظرية البحث، ويقوم البحث بالكشف عن الحقائق وعزلها، كما تؤثر الحقائق في النظرية، ويتمثل ثمار التفاعل هذا في أنه يعد بمثابة الوسيلة التي من خلالها يتطور أو ينمو العلم الإمبيريقي.

وهكذا يسير استخدام وتنمية النظرية في اتجاهين اثنين، الأول يتمثل في إقامة العلاقات بين القضايا النظرية أو المفهومات، ويسعي هذا الخط في العمل نحو بناء أنساق التفسير التي تتميز بالوحدة المنطقية وتسمح باشتقاق النتائج الاستقرائية. ويتمثل الاتجاه الثاني في ربط النظرية بالبحث، ونحن نهتم هنا بالاتجاه الثاني.

وبرغم أن التفاعل الوثيق بين النظرية والملاحظة الإمبيريقية تتم دائماً في نطاق البحث، فإن النظرية قد تؤثر بطرق متباينة في الخطوات المتتابعة للبحث، فقد يحدد الباحث مشكلة البحث التي يتناولها في ضوء نظرية موجودة أو قد يحددها في ضوء ملاحظات مشتركة عما يحدث في حياة الناس الفعلية، قد يحددها في ضوء ملاحظات مشتركة عما يحدث في حياة الناس الفعلية، وأكثر من ذلك، قد يجري البحث لاختبار نظرية قائمة سلفاً، أو قد يتم ذلك البحث بهدف التوصل إلى إجابة علي مشكلة ملموسة. أو قد يسعى المرء إلى جعل نتائج بحثه ذات مغزى من خلال تفسيرها في ضوء بناء نظري قائم، أو قد يستخدم الباحث نتائج البحث في صياغة بعض القضايا النظرية الجديدة والواقع أن هناك مبادئ عامة عديدة يجدر الإشارة إليها هنا لفهم أثر النظرية في البحث، أولاً، يمكن أن يكون الإلمام بالنظرية السائدة في ميدان البحث مفيداً لدرجة كبيرة في اختيار أحد المتغيرات، وفي تحديد مجموعة البيانات مفيداً لدرجة كبيرة في جمعها. ولذلك، يجب أن يكون الباحث علي دراية بالنظرية وثيقة الصلة بحثه.

وثانياً: على الباحث أن يجعل مفهوماته واضحة بقدر الإمكان بدرجة يستطيع بها أن يتعرف على البيانات الإمبيريقية بطريقة ثابتة ويميز بين البيانات التي يغطيها هذا المفهوم عن غيرها.

وثالثاً: يجب أن ينظر الباحث إلى النظريات سواء أخذت عن التراث الموجود أو قام هو بتنميتها بنفسه باعتبارها موجهات افتراضية، وليس باعتبارها معرفة راسخة (١٨).

وبهذه الطريقة يكون الباحث متحفزاً لإدراك الوقائع التي تعارض النظرية، وهكذا يكون علي أهبة الاستعداد لمراجعة النظرية لكي تتناسب مع العالم الإمبيريقي.

ورابعاً: يجب على الباحث أن يعير كل اهتمامه لكل الملاحظات المحيرة التي تنشا في بحثه، ويفكر فيها وقتاً طويلاً بدلاً من أن يستبعدها من نطاق اهتمامه؛ لأن مثل هذه الملاحظات غير العادية تتيح فرصاً ثرية لإثارة الخيال وتنمية منظورات جديدة أكثر من أي شيء آخر، فهي تعتبر مصدراً لمداخل نظرية جديدة. وإيجازاً لما سبق، على الباحث في إجرائه لبحثه أن يستعين بالنظرية لتنظيم وتوجيه خطوط بحثه، وأن يعتمد على ملاحظاته الإمبريقية في اختيار وتنقيح قضاياها النظرية.

#### المراجسع

- (١) على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي: لغته ومداخله ومناهجه وطرقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ص ص ١٠٣٠٠.
- (۲) على عبد الرازق جلبي، تصميم البحث الاجتماعي، الأسس والاستراتيجيات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ۲۰۰۸ طبعة ثالثة، ص ص ٣٩--٣٠.
  - (٣) على عبد الرازق وأخرون، مرجع سابق، ص ص ١٣-١٥.
    - (٤) المرجع السابق، ص ص ١٧ ١٨.
    - (٥) المرجع السابق، ص ص ١٨-٢٠.
- (6) C. Selltize, et al. Research Methods in Social Relations, Holt, Rinhart and Winston, U.S.A., 1961, p. 480.
- (7) M. Rosental & P. Yadin, A. Dictinary of Philosophy 1967, p. 440.
- (8) P.V. Young, Scientific Social Survey and Research, p. 114.
- (9) C.Selltize, et al, op. cit.,
- (10) M. Rosental & P. Yadin, op. cit., p. 44.
- (11) P.V. Young, op.cit., 112 115.
- (12) Ibid, p. 104.
- (13) Ibid, pp. 105 156.
- (14) Ibid, pp. 114 115.
- (15) Ibid, p. 116.
- (16) Ibid, pp. 116 117.
- (17) Ibid, pp. 117 118.
- (18) Ibid, pp. 118-119.

# الفصل الثاني الأصول الفكرية والتاريخية لناهج البحث الاجتماعي

- أولاً العوامل التي دعت لوجود منهج البحث الاجتماعي.
- ثانیا بدایت و تطور استخدام المجتمع فی دراست المجتمع.

# الفصل الثاني

# الأصول الفكرية والتاريخية لمناهج البحث الاجتماعي

#### تمهيد:

نحاول في الفصل الحالي النظر إلى دراسة المجتمع أو البحث الاجتماعي باعتبارها توصل إلى نوع من المعرفة العلمية المتخصصة حول جانب محدد من جوانب الواقع أو العالم المحيط بنا ونعني جانب الواقع الاجتماعي، وإذا كنا سنهتم بتوضيح الأساليب والوسائل التي تعين كل من يهتم بمثل هذه الدراسة من حيث المناهج والطرق وغيرها، فإننا سنمهد الحديث في هذا الفصل وقبل الدخول في تفاصيل هذه الأنواع من المناهج والطرق التي تفيد أكثر من غيرها في الوصول إلى هذا النوع الخاص من المعرفة العلمية حول المجتمع، بالحديث عن جذور أو أصول أو العوامل التي دعت إلى وجود منهج المبحث الاجتماعي، ثم بداية وتطور استخدام المنهج في البحث الاجتماعي ذلك لأن معرفة هذه المناهج والطرق المتداولة حالياً في دراسة المجتمع والبحث الاجتماعي تتوقف علي معرفة وضعها في الماضي كما تساعد بالتالي في إدراك الفروق والاختلافات القائمة بينها الآن في دراسة المجتمع، ومن ثم تجنب كل لبس أو اختلاط أو تداخل في محاولة فهم تلك المناهج والطرق المستخدمة المن في دراسة المجتمع، والمستخدمة المن في دراسة المجتمع، والمستخدمة المنافع والمرق المستخدمة المنافع والطرق المستخدمة المنافع والطرق المستخدمة المنافع والطرق المستخدمة المنافع دراسة المجتمع.

# أولاً: العوامل التي دعت لوجود منهج البحث الاجتماعي:

الواقع أن دراسة العوامل التي دعت لوجود منهج في دراسة المجتمع أو البحث الاجتماعي تقتضي بالضرورة دراسة ومناقشة العوامل والأسباب

أو الأصول والجذور التي أدت إلى وجود علم يستخدم هذا المنهج في دراسة المجتمع. ذلك أن وجود هذا المنهج لم يكن منفصلاً عن وجود العلم الذي يستخدمه في الدراسة. وإذا كان بالإمكان القول عموماً أن ظهور علم لدراسة المجتمع يمكن رده إلى بداية القرن التاسع عشر في أوربا نتيجة لعدة عوامل أو ظروف من أهمها سيادة فكرة العقلانية أو التفكير العقلاني الذي يعتمد علي العقل وسيطرتها على كل ألوان المعرفة والتفكير وأيضاً حدوث الثورات الصناعية والسياسية التي أثرت إلى حد كبير في التغير السريع والجذري للمجتمع الأوربي، فإنه يمكن القول أيضاً أنه إذا كانت هذه هي الأسباب التي أدت إلى ظهور فكرة علم للمجتمع، فإن النظر إلى ما تنطوي عليه هذه الفكرة من مضامين قد يساعدنا في الوصول إلى الأسباب والعوامل التي دعت إلى وجود منهج متميز لدراسة المجتمع. فالواقع أن فكرة علم المجتمع تنطوي على ثلاثة أشياء، الأولى أن هناك وحدة يطلق عليها جمع تختلف كلية عن مجموع الأفراد الذين يكونوها (وهي فكرة لم يسبق أن عولجت بنفس طريقة دور كايم في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماعي ١٨٩٥، ولكنها متضمنة في فكرة علم المجتمع)، والثانية، إن العمليات والتغيرات التي تحدث في المجتمع ليست معروفة، والثالثة أنه يمكن فهم المجتمع من خلال مناهج العلم. وبناء علي ذلك يمكن حصر العوامل التي أدت إلى ظهور المنهج في دراسة المجتمع فيما يلي:

## (۱) ظهور فكرة المجتمع ذاتها:

فلماذا كان الناس يعتقدون في تلك الوحدة التي تعتبر أكثر من مجرد مجموع أفرادها؟ لقد حدثت الثورات السياسية والصناعية في ذلك الوقت وأيضاً أطلقت حرية الفرد من روابطه التقليدية والتزاماته. وهنا قد يتوقع المرء لذلك ظهور علم الأفراد، أو علم نفس، بدلاً من ظهور علم للمجتمع. ولكن علي أية حال برغم أن كلا الثورتين حررتا القرد إلا أنه كان من نتيجتها أن ظهر ما يعرف باسم مجتمع الجماهير.

فلقد جمعت الثورة الصناعية الناس في المصانع وفي مساكن مصطنعة ومنعزلة وفصلت العمال عن الطبقات الأخرى بطريقة تختلف جذرياً عن انفصالهم السابق عن الطبقات في المجتمع الإقطاعي واعتبرت الثورة الفرنسية كل الناس مواطنين في الأمة، متساويين أمام القانون أكثر مما ميزت بين الأفراد على ضوء الدين أو خلفياتهم الاجتماعية (وميزت الثورة بالطبع بالعنف بين الارستقراطيين وبين غيرهم وأصبح الجميع متساويين اسمياً).

ومن الضروري أن نتعمق في الأمر أكثر ونجيب علي هذه الأسئلة بتفصيل أكثر ذلك أنه يمكن تتبع الفكرة القائلة بوجود وحدة يطلق عليها المجتمع حيث التمييز بين الدولة والمجتمع والذي ظهر في الفكر الفلسفي الألماني إذ كان ينظر إلى الدولة في فلسفة العصور الوسطي الألمانية علي أنها مصدر للسلطة التي تحسدت في شخص الملك ثم أدخل مفهوم المجتمع في الأصل علي أنه مصطلح فني يفسر ويبرر محاولات مواطني الطبقة الوسطي تأكيد حقوقهم لدي الملك ويرجع الفضل في تصور الفصل بين ما هي اجتماعي وما هو سياسي الذي ظهر في تيار الفكر الأوربي إلى هوبز ولوك من فلاسقة المعقد الاجتماعي. وهؤلاء في تيار الفكر الأوربي إلى هوبز ولوك من فلاسقة المعقد الاجتماعي. وهؤلاء طاعة الحكومات وفي أثناء هذا الحوار ميزوا بين العالمين السياسي والاجتماعي اذ اعتبرا هذا المجتمع السياسي عثابة اتحاد بين الناس وليس علي انه نموذج معين للحكومة واعتقد لوك أنه بإمكان الناس أن يثوروا علي الحكومة من أجل المحافظة على المجتمع.

ولقد أطلق (مانويل) على عملية الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي التي وجدت تأثيراً لدي الناس، اسم أفكار رسل أو نبؤات باريس واعتني هؤلاء الفلاسفة ومن بينهم وأكثرهم شهرة أوجست كومت A. Comte هم أنفسهم بالعالم الاجتماعي دون العالم السياسي. وكانت أسبابهم في هذا الاهتمام متمثلة في التغيرات السريعة التي حدثت في السياسة التي يبدواً أنها عديمة الصلة بالتغيرات البطيئة في المجتمع.

وقد يفسر التمييز بين العوامل الاجتماعية والسياسية الاهتمام بالمجتمع أكثر من الاهتمام بالسياسة في فكر اليوم ولكنه لا يفسر لماذا كان يفهم المجتمع

على ضوء الجماعات أكثر منه على ضوء الأفراد. ولذلك كنا في حاجة إلى النظر إلى نتائج عملية تصنيع أوربا وإلى نتائج الثورة الفرنسية. لقد أوجدت عمليات التصنيع مدناً مغايرة تماماً للمدن القديمة بمثل ما كانت تلك المدن القديمة مختلفة عن القوي السابقة عليها. وهذه المدن جمعت معاً عدداً كبيراً من الناس وكان الناس على خلاف ما كان الموقف في المدن والقرى السابقة يعرفون كأفراد ينتمون إلى طبقة ففي المدينة كانوا يعرفون فقط علي ضوء الطبقة إذ كانوا ينظر إليهم كجماعة أكثر منهم كأفراد ينتمون إلى جماعة فلعامل المصنع تصور مختلف عن العامل في الزراعة. وفهم الجماعات التي تعمل كجماعات فيه تأكيد للطابع الجمعي للمجتمع أكثر من تأكيد طبيعة الأفراد في المجتمع. ولا ينطوي ذلك أو يدل على أنه ليس هناك نظريات سيكولوجية للمجتمع التي تثناول أو توضح طبيعة الإنسان العدوانية أو طبيعته العقلانية. فلا تزال توجد هذه النظريات ولكن كان هناك ميل إلى النظر إلى المجتمع على أنه يتكون من جماعات أكثر منه يتكون من أفراد والتي تلقت تدعيماً فكرياً من جانب تحليل ماركس للتاريخ فلقد طرحت التغيرات في السياسة مثل التغيرات في المجتمع جانباً فردية الناس أو الأفراد إذ كانت النتائج التحريرية للمساواة الجديدة تجد استحساناً كبيراً وموافقة، ولكن القليل من المفكرين، ومنهم دي توكفيل على وجه الخصوص أدركوا النتائج السطحية للديمقراطية وميلها الممكن نحو التوسط أو الاعتدال وظلم الجماهير وكان من نتيجة هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية تصور المجتمع باعتباره تجمع من الجماعات أكثر من تجمع من أفراد. (١)

## (٢) الجهل بعمليات التغير في المجتمع:

ولماذا اعتقد المفكرين أنهم لا يفهمون عمليات المجتمع ويجهلون ما يحدث فيه من تغير؟

والإجابة المنحتصرة هي أن العالم الاجتماعي تغير جذرياً في هذا الوقت لدرجة أن الفهم القديم لم يعد له فائدة وتغير أيضاً العالم السياسي جذرياً بالثورة الفرنسية وكانت أهمية علم المجتمع بالنسبة للثورة جعل الناس

يعتقدون أنهم يستطيعون السيطرة على عالمهم وأن هذا العالم ليس ثابتاً وغير قابل للتغير بفعل التقاليد وللسيطرة على ذلك العالم كان من الواجب عليهم فهم هذا العالم أولاً: ونتيجة ومن أجل هذا الفهم تحولوا إلى العلم.

فلقد أدت هذه التغيرات الاجتماعية والسياسية نفسها بالناس إلى إدراك أنهم لا يفهمون العالم الاجتماعي المحيط بهم. فالتغير كان سريعاً جذرياً و ثورياً. ولم تعد موجهات السلوك الاجتماعي التي كانت تناسب قروناً معينة والنظم التي كانت تنظم السلوك والتي كان لها فعاليتها لقرون أخري لم تعد قادرة علي مواجهة المجتمع الجديد الذي ترتب علي الثورات السياسية والصناعية وأصبح العالم الاجتماعي نطاقاً أو مجالاً مجهولاً تفشل في إدراك معناه تلك الأفكار القديمة. وبإمكاننا أن نقدر مقدرا أو حجم هذا التغير عندما يكون من الممكن أدراك أنه كان هناك فقط ثورتين اقتصاديتين رئيسيتين في تاريخ الإنسان. كانت الأولى هي الثورة الزراعية عندها غير الإنسان من طريقته في الحياة التي كانت تعتمد علي الترحال والصيد إلى طريقة أخري تعتمد علي الاستقرار والزراعة وكانت الثورة الثانية هي الثورة الصناعية عندما تغير الإنسان من الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية.

ولقد تكونت المراكز الحضرية قبل حدوث الثورة الصناعية ولكنها كانت مراكز صغيرة وقليلة وكانت المدن الصناعية الجديدة أكبر وكان هناك عدد كبير منها. وغت طريقة جديدة في الحياة الاجتماعية طورت معها أنماط جديدة في السلوك لم يكن من الممكن فهمها في ضوء الأفكار القديمة. وتمثل الطبقات العاملة التي وجدت في تلك الفترة جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي غير المعروف أو المجهول. وكانت الطبقات الوسطي التي ظهرت في تلك الفترة بعيدة عن الفهم الشائع حول الإنسان البدائي ... وهكذا.

## (٣) الاعتماد علي العلم في ودراسة المجتمع:

ولماذا اتجه مفكري هذه الأيام نحو العلم من أجل فهم والتنبؤ بالعالم الاجتماعي الجديد؟

والإجابة على ذلك هي أن الثورات الصناعية والسياسية قد أزالت أو قضت على السلطة التقليدية وهكذا كان على الناس أن يسعوا نحو سلطة جديدة ووجدوا هذه السلطة في النزعة العقلانية للفهم والتي قد نجحت أو حققت نجاحاً في التنبؤ بالأحداث في العالم الطبيعي ومن ثم حاولوا إقامة علم لفهم المجتمع. ولقد طور المفكرون من أجل فهم تلك الجوانب غير المعروفة (المجتمع)، ولتنظيم سير التغير طوروا سلسلة من المفهومات ظلت إلى اليوم هي المفاهيم الأساسية في علم المجتمع مثل المجتمع المحلي، السلطة، الطبقة، المقدس، العقلانية، الاغتراب، الأنومي Anomic وكانت هذه التصورات تتسم بالنزعة المحافظة بالنظر إليها من الناحية الفلسفية لأنها كانت تحاول أن تتسم بالنزعة المحافظة بالنظر إليها من الناحية الفلسفية لأنها كانت تحاول أن تجد النظام في التغير والنظام أمر محافظ في مضامينه.

وهذا البحث عن النظام كان يرتبط بفكرة علم المجتمع كعلم – العلم الذي يبحث عن الأنماط المتكررة والانتظام والنظام لدرجة يمكن معها صياغة التنبؤات إذ يقوم العلم على سلسلة الأنماط المتكررة في الطبيعة إذا أثرت في الأمس فإنها سوف تؤثر فيه غداً. وعلى أية حال بالرغم من أن المفهومات كانت مفهومات النظام إلا أنها كانت مفهومات فنية في تصورها أكثر منها مفهومات علمية.؟ ولم يكن علماء الاجتماع المبكرين يتعاملون مع مشاكل منظمة ونهائية أمامهم. ولم يكونوا من المهتمين بحل المشاكل بالمرة وإنما كان كل واحد منهم بحدسه العميق وإدراكه التخيلي الواسع يستجيب للعلم المحيط به حتى كما يستجيب الفنان وأيضاً على غراره، يحدد الموضوع داخلياً وبطريقة واعية جزئياً في ذهنه أو عقله. وهكذا لم تكن فكرة علم الاجتماع كعلم للمجتمع بالمرة متضمنة في مفهومات. ولقد حال هذا دون ادعاء علم الاجتماع بأن يكون علماً، وإن كانت مفاهيم العلم الطبيعي هي بالمثل مفاهيم فنية في إدراكها للعالم. فالعلم هو منهج التحقق من صدق هذه المفاهيم وليس هو المفاهيم ذاتها فمتى إذن اشتقت فكرة علم الاجتماع كعلم؟ الواقع أنها اشتقت من أفكار العقد الاجتماعي للإنسان الرشيد أو المعقول الذي يتخذ القرارات ويصل إليها على أساس رشيد وهكذا كانت فكرة الرشد أو المعقولية أخت للعلم وجاءت أيضاً عن نجاح العلوم الطبيعية وهكذا نظر إلى العلوم الطبيعية على أنها أغوذج للتفكير الدقيق والتنبؤ الناجح الذي يجب تقليده أو إتباعه.

وكان العنصر الآخر في تبني فكرة العلم راجعاً إلى انهيار القيم القديمة والتفسيرات فلم يعد عد علم اللاهوت بعد الإصلاح الناس بقواعدهم في المعيشة والحياة ولم تعد الإنسانيات، كطريقة في اشتقاق القواعد للمجتمع من كتابات القدماء تسمح بالتطبيق في المجتمع الذي قد تغير جذرياً من الناحية الاجتماعية والسياسية. والبديل الوحيد الذي تبقي هو الأسلوب العلمي في التفكير ولكن استخدام المنهج العلمي يتضمن تناول أو النظر إلى الناس كأشياء، كموضوعات، كمتغيرات في التجربة فكيف كان من المكن الأخذ بهذه النظرة؟

ويمكن الإجابة على هذا السؤال مرة ثانية في غو المدينة الصناعية تلك المدن الصناعية التي تعالج بالفعل الناس باعتبارهم أشياء فكانوا يطلقون عليهم اسم السواعد أو أيدي المصنع كما لو كان المهم فيهم هم سواعدهم هذه وكان ينظر إلى الطبقات العاملة على أنهم طبقات دنيا وهكذا أمكن النظر إليهم وتناولهم كأشياء.

والواقع أن نتائج معاملة الناس بطريقة بعيدة تماما عن الإنسان اليوم وفي أيامنا هذه نتائج واضحة أيضاً فكانت ألمانيا في أيام هتلر وأوربا في القرن التاسع عشر قادرة علي التعامل مع الشعب باعتبارهم أهداف أو موضوعات. وكانت المدن أيضاً تعني علاقات جديدة بين الناس إذ يقابل الناس في المدينة فئات كثيرة غيرهم يومياً – ولم يكن من الممكن تناول كل هؤلاء كأفراد. ويصدق هذا بين أفراد الطبقة الوسطي أنفسهم، كما ينطبق على أفراد الطبقة العمالية إذ جمعت المدينة الصناعية عدداً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطي معاً والذين لا يدخلون في علاقات شخصية مع كل زملائهم كما كان الحال معهم في المدن الصغيرة سلفاً. وادي هذا إلى انفصالهم بعضهم عن بعض ولقد شجع هذا علي تعاملهم أو تناولهم كموضوعات أو أشياء.

ولقد تجسدت كل هذه العناصر في الفلسفة عند كومت في قوله أن الطريقة التي حققت نجاح في الرياضيات، والفلك: والطبيعة والكيمياء، وعلم الحياة يجب أن تسود في السياسة وتكون أساس في إنشاء العلم الوضعي للمجتمع الذي يسمي علم الاجتماع.

كما وجدت نفس الفكرة صدي في كتابات عدد أخر من علماء الاجتماع في تلك الفترة من أهمهم كارل ماركس ثم إميل دور كايم فيما بعد ولذلك سنحاول فيما يلي تتبع بداية وتطور استخدام المنهج. في دراسة المجتمع من خلال فكر هؤلاء العلماء. (١)

## ثانياً: بداية وتطور استخدام المنهج في دراسة المجتمع:

ولما كانت بداية استخدام المنهج في دراسة المجتمع ترد إلى بداية ظهور علم المجتمع ونشأته، وكانت هذه النشأة موضوع خلاف ونزاع بين الكتاب والباحثين يحاول فيه كل واحد منهم جاهداً أن يرجع فضل نشأة هذا العلم إلى الأمة أو القومية التي ينتمي إليها حتى تحظي بلاده بشرف تأسيس هذا العلم وذلك من خلال إرجاع هذا الفضل إلى واحد من العلماء الذين ينتمون إلى أمتنه أو قوميته كان يرجع بعضهم فضل نشأة هذا العلم إلى العلامة الايطالي فيكو أو يجعل بعضهم الأخر العلامة البلجيكي أول من أنشأ علم المجتمع، أو أن يذهب بعض ثالث إلى القول بأن العلامة الفرنسي أوجست كومت يرجع إليه كل الفضل في إنشاء علم الاجتماع أو أن يؤكد فريق رابع على أن العلامة العربي عبد الرحمن ابن خلدون الذي ظهر قبل هؤلاء جميعاً بعدة قرون يرجع إليه الفضل الأول في نشأة العلم أو كما يشير فريق أخير من الباحثين إلى أن كارل ماركس هو الذي يرجع إليه فضل إقامة علم المجتمع علي أساس علمي حقيقي. وكان هذا الخلاف يؤدي إلى التخبط والاختلاط واللبس في تحديد بداية استخدام المنهج العلمي رأينا أنه حلاً لهذا الخلاف أن نوضح بداية استخدام المنهج في دراسة المجتمع من خلال فكر ثلاثة من أشهر هؤلاء العلماء - وهو ابن خلدون وأوجست كومت وكارل ماركس وأن تتبع التطور

في استخدام هذا المنهج من خلال فكرة عالم الاجتماع الشهير أيضا إميل دور كايم وذلك علي النحو التالي:

## (أ) ابن خلدون:

اعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له الاحتكاك بها والحياة بين أهلها وعلى تعقب هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره. وتعقب أشباهها ونظائرها في تاريخ شعوب أخرى لم يتح له الاحتكاك بها ولا الحياة بين أهلها والموازنة بين هذه الظواهر جميعاً والتأمل في مختلف شئونها للوقوف على طبائعها وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد والجماعات والعلاقات التي تربطها بعضها ببعض والعلاقات التي تربطها عا عداها من الظواهر السكونية، وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور ثم انتهاء من هذه الأمور جميعاً إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من قوانين.

إذن نستطيع القول أن منهج البحث في علم العمران قائم على دعائم من الملاحظة والتجربة الشخصية والمنطق العملي واستقراء الحوادث والاعتماد على منطق التحليل والمقارنة والتعليل.

#### • الملاحظة:

نستطيع بالملاحظة وبما نشاهده أن نعرف عن هذا العالم ما هو أقرب إلى اليقين بمعني أن ابن خلدون كان حسي النزعة يؤمن بما تؤدي إليه ملاحظته. وتجاربه التي استفادها في معترك الحياة السياسية ومن أسفاره الطويلة.

## • منطق التعليل:

وهي عملية عقلية مركبة تفيد في تفسير الظواهر وتحليلها وغن كان لابد من عمليات أخري أبسط منها تدخل في نطاقها مثل ملاحظة المظواهر والوقوف علي طبيعتها ومعرفة عناصرها والعلاقات التي تربطها بما عداها من الظواهر حتى يستطيع الباحث أن يصل إلى أسبابها الصحيحة وعللها المطابقة.

#### • منطق المقارنين:

وأدرك ابن خلدون قيمة هذا الإجراء عندما قام بأسفاره الطويلة ورحلاته الشاقة فقد أدرك عن كتب سر تباين المجتمعات وتشابهها وأرجع هذه العوامل إلى أثر البيئة والعوامل الجغرافية وأدي به هذا الإجراء إلى بيان أوجه الاختلاف بين المجتمعات في التقاليد والعادات والنظم الاجتماعية وما إليها.

## • التحليل التاريخي:

ويتضح اهتمام ابن خلدون بالتحليل التاريخي في دراسته لتطور الظواهر والنظم العمرانية ومن تأكيده بأن الباحث لا يستطيع أن يصل إلى قانون سليم إلا إذا أولى الناحية التطورية المزيد من عنايته.

## (ب) أوجست كونت:

تتكون قواعد المنهج عند كونت من الملاحظة والتجربة والمقارنة والمنهج التاريخي.

#### • الملاحظة:

لا تقتصر الملاحظة على الإدراك المباشر للظاهرة أو الوصف المباشر للحوادث. وإنما تتطلب الملاحظة النظر إلى الحقائق الاجتماعية على أنها موضوعات منعزلة عنا وخارجة عن ذاتنا ومنفصلة عن شعورنا الفردي حتى نستطيع التوصل إلى نتائج أقرب إلى حقائق الأمور.

#### • التجربة:

أو التجربة الاجتماعية التي تقوم بمقارنة ظاهرتين متشابهتين في كل شيء ومختلفتين في حالة واحدة ووجود مثل هذه الحالة إنما هو بمثابة تجربة لأننا نستطيع أن نستنتج بسهولة أثر هذا العامل الذي كان سبباً في اختلاف الظاهرتين وإن كانت الطبيعة لا تمدنا بتجارب مباشرة من هذا النوع فإنها تمدنا بتجارب غير مباشرة تلك التي توجد في الحالات الباثولوجية أي المرضية التي بتجارب غير مباشرة تلك التي توجد في الحالات الباثولوجية أي المرضية التي

تصيب المجتمع شأنه في ذلك شأن جسم الإنسان الذي تنتابه الأمراض من حين لأخر، غير أن الأمراض الاجتماعية تتمثل في الفتن والثورات والانقلابات وكما أن دراسة الحالات المرضية تؤدي بنا إلى الوقوف علي أفضل السبل الشائعة فإن دراسة الحالات الباثولوجية تحتاج إلى الوقوف على القوانين التي تخضع لها الظواهر في حالتها العادية حتى نستطيع الكشف عن أثر العامل الطارئ الذي تسبب في الظاهرة المرضية.

#### • المقارنين:

تقوم المقارنة الاجتماعية علي مقارنة المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض للوقوف علي أوجه الشبه والتباين بينها لتحديد أسباب تطور الظواهر بمعدل يفوق غيرة من مجتمع لأخر أو انتشار طائفة من النظم في مجتمعات دون أخري أو قيام ظاهرة معينة بوظيفتها دون غيرها أو قد تتم المقارنة بين الطبقات أو الهيئات في نطاق شعب واحد أو مجتمع محدود للوقوف على حالتها الاجتماعية ومستوي معيشتها ومعاييرها ولهجتها .. الخ أو قد تقارن جميع المجتمعات في عصر ما بالمجتمعات الإنسانية نفسها في عصر آخر لتحديد مبلغ التقدم الذي تخطوه الإنسانية في كل طور من أطوار ارتقائها.

### المنهج التاريخي:

ويسميه كومت بالمنهج السامي ويقصد به المنهج الذي يكشف عن القوائين الأساسية التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس البشري. وأقام منهجه هذا علي أساس قانونه الشهير بقانون الحالات الثلاث الذي أدعي أنه استخلصه من دراسة تاريخ الإنسانية دراسة علمية، غير أنه يعبر عن آراء فلسفية تبعد به كثيراً عن طبائع الأمور ولا يمكن أن تؤدي إلى الكشف العلمي.

#### رجے کارل مارکس:

حدد ماركس منهج البحث في علم المجتمع بالمنهج الجدلي، وكان ماركس قد استفاد من هيجل في تطبيق هذا المنهج ذلك أن هيجل قد بدأ بتطبيق المنهج الجدلي على الفكر والتفكير وحدد بناء على هذا المنهج تطور التفكير عن طريق الفكرة ونقيضها ثم اختفائها بظهور فكرة جديدة بمثابة تأليف بين الفكرة ونقيضها غير أن ماركس أخذ يطبق هذا المنهج الجدلي على المادة ويفسر ما تنطوي عليه، وتطور وحركة التاريخ عن طريق الواقعية المادية ونقيضها ثم اختفائها بظهور واقعة مادية جديدة تؤلف بين الاثنين الأولين.

وعلي الرغم من أن البعض قد عاب علي ماركس أنه استخدم منهجاً استدلالياً بحتا في دراسته في علم المجتمع، يبدأ فيه ببعض المبادئ المجردة ثم يستشهد بعد ذلك بالوقائع التي تثبت صحتها فلقد رد البعض الآخر علي هذا الانتفاء قائلين أن ماركس قد أتبع بالفعل منهجا استقرائياً كان من نتيجته أن توصل إلى تصور المراحل المتباينة للتنظيم الاجتماعي يبدأ بمرحلته المشاعية البدائية ثم مرحلة الترف ثم مرحلة الإقطاع ثم المرحلة الرأسمالية ثم المرحلة الاشتراكية.

كما أن ماركس قد استخدم أيضاً المنهج الإحصائي والامبيريقي عندما اشترك في إجراء استفتاء للعمال في فرنسا استخدم فيه أسلوب الاستخبار. الذي استعان في تطبيقه بالصحف الفرنسية. (٣)

## (٢) تطور استخدام المنهج في دراسة المجتمع عند إميل دور كايم:

كان دور كايم يعتبر علم الاجتماع علماً مستقراً إلى حد ما كما أنه يتميز بوضوع خاص ومن ثم وجب أن يكون له منهجه في دراسة هذا الموضوع وقد رأي دور كايم أن المنهج الاستقرائي هو المنهج الذي يناسب موضوع علم الاجتماع، ما دام عالم الاجتماع يحاول أن يتشبه بالعلوم التجريبية. وقد قسم دور كايم هذا المنهج إلى عدة قواعد خاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية والمقارنة، وأخري خاصة بالتفرقة بين الظواهر السليمة والمعتلة، وثالثة خاصة بتقسيم الظواهر الاجتماعية.

### قواعد ملاحظة الظواهر الاجتماعية،

أ- يجب على الباحث أن يلاحظ الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء، فإن هذه الظواهر الاجتماعية توجد خارج شعور الفرد وهي مخالفة لحالات الفرد النفسية التي توجد داخل هذا الشعور. ومن ثم رأي دور كام أن يبتعد الباحث عن المعاني العامة التي يتداولها الناس بصدد أي ظاهرة اجتماعية. لأن هذه المعاني العامة تبعد الباحث عن الطريقة العلمية ولذلك فهي لا تعبر تعبيراً صادقاً عن حقيقة هذه الظواهر وقد عاب دور كام علي كونت وسبنسر وعلماء الاقتصاد والأخلاقيين إتباعهم لطريقة التحليل والتركيب بصفة عامة ولكن في الحقيقة أن استخدام التحليل والتركيب هما مظهران للتفكير لا بمكن التحرر منهما في أثناء البحث بحال من الأحوال لأنهما ضروريان لفهم وتفسير النتائج التي تؤدي إلى الملاحظة والإحصاء.

ب- يجب على الباحث في دراسته للظواهر الاجتماعية أن يتحرر من كل فكرة سابقة، ويعني هذا أن دور كايم أغفل مرحلة الفروض وهو هنا كان متأثراً بكونت في هذه المسألة ولذلك فقد اعتقد دور كايم أنه يمكن الانتقال من الملاحظة والمقارنة مباشرة إلى القانون مرة واحدة.

ج- يجب أن ينحصر موضوع البحث في طائفة من الظواهر تختص وتشترك فيما بينهما ببعض الخواص الخارجية ومن ثم رأي دور كايم أن البحث يجب أن يذهب على جميع الظواهر التي يتوفر بها هذا الشرط.

ومثال ذلك: أننا نلاحظ وجود طائفة من الأفعال التي يثير وقوعها لدي المجتمع رد فعل خاص يسمي العقاب. ولذلك نحن ندخل هذه الأفعال في طائفة مستقلة ونطلق عليها اسماً مشتركاً وليكن (الجريمة) ويطلق هذا الاسم علي كل فعل يجلب العقاب علي مرتكبه ثم نجعل الجريمة التي عرفناها علي هذا النحو موضوعاً مستقلاً وهو علم الجراثم.

د- يجب على الباحث في المسائل الاجتماعية أن يجرد ادراكاته الحسية من كل عنصر شخصي متغير. ويمكنه أن يحقق ذلك إذا لاحظ الظاهرة

الاجتماعية مجردة عن الصور التي تتشكل بها في شعور الأفراد. أي ملاحظة الظواهر الاجتماعية مستقلة عن مظاهرها الفردية وقد وضع دور كايم أمثلة لهذه الظواهر مثل الأخلاق – القانون – الظواهر الاقتصادية.

وقد رأي دور كايم في هذا الصدد أن دراسة الدين مثلا يجب أن يبتعد عن تجارب الباحث الشخصية وقد تعرض دور كايم للنقد في هذه الناحية لان ملاحظة الظاهرة الاجتماعية ليست من السهولة بمكان بحيث يمكن أن تقف على قدم وساق مع الظاهرة الطبيعية لأن الظاهرة الاجتماعية هي أولاً وأخيراً جزء جوهري في شعور كل فرد ومن ثم لا يمكن الفصل بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة النفسية كما رأي دور كايم لأن الفرد من العسير أن يفهم الظاهرة الاجتماعية إلا إذا قاسها بشعوره الشخصية. ومن ثم فإذا كانت الملاحظة الموضوعية ضرورية في منهج علم الاجتماع فإنها ليست الطريقة الوحيدة.

## قاعدة المقارنة بين الظواهر الاجتماعية (التغير النسبي):

رأي دور كايم أن طبيعة الظواهر الاجتماعية لا تسمح بإجراء التجارب الحقيقة وعندما رأي أن طريقتي الاتفاق والاختلاف تعتمدان علي فرض أساسي، وهو أن جميع الحالات التي تقارن بينها تختلف أو تتفق في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً خرج بأن تحقيق هذا الشرط عسير في علم الاجتماع كعلم ناشئ كما أن طريقة البواقي في نظره غير صالحة إلا للعلوم التجريبية التي قطعت شوطاً كبيراً في تقدمها وطريقة البواقي هي أن يستعبد الباحث جميع الأسباب الممكنة التي قد تقسر ظاهرة ما ليستبقي منه واحداً يكون السبب الحقيقي في وجودها وهذه الطريقة لا تناسب طبيعة الظواهر الاجتماعية المعقدة إلى حد كبير كل هذا دفع دور كايم باللجوء إلى طريقة استقرائية واحدة وهي طريقة التغير النسبي وهو يعدها أفضل الطرق لما يأتي: أ- عن طريقها يمكن الباحث أن يقارن بين التغيرات التي تطرأ على

ب- هذه الطريقة توقفنا علي وجود صلة وثيقة بين الظاهرتين لأن تطور كل منهما راجع إلى طبيعة صفاتها الذاتية.

ج- لأنه لا يمكن استخدام الطرق الاستقرائية الأخرى إلا إذا كان عدد الحالات التي نقارن بينها كبيراً جداً. بعكس طريقة التغير النسبي فيكفي لعالم الاجتماعي أن يلاحظ أن ظاهرتين تتغيران تغيراً نسبياً في عدة حالات لكي يجزم بأنه يوجد أمام أحد القوانين الاجتماعية.

وقد انتقد دور كايم في وجهة نظره عن طريقة التغير النسبي من ناحية اكتفاءه بالمقارنة بين ظاهرتين تتطوران علي نمط واحد. وفي آن واحد. ثم يحكم بوجود علاقة سببية بينهما بناء علي ذلك فهذه الطريقة تؤدي إلى التعميم السريع وتعتمد علي ملاحظات قليلة فقد قال بوجود صلة ضرورية بين الميل إلى الانتحار وتدهور العقائد الدينية وزيادة تقسيم العمل وزيادة عدد السكان بناء علي نظرته السابقة ومن أهم أوجه النقد التي وجهت إلى هذه الطريقة أن الظواهر الاجتماعية لا تتطور مثني مثني وإنما هي متشابكة ومتداخلة بحيث إذا أمكن تحديد تغير نسبي بين ظاهرتين أمكن في الوقت نفسه تحديد تغير نسبي بين كل منهما وبين عدد لا حصر له من الظواهر الاجتماعية التي تقترن معها في الوجود فيمكن أن يكون هناك تلازم في التغير بين زيادة عدد السكان بين ظاهرة أخري غير تقسيم العمل كالهجرة، والبطالة، والجرية، . . . الخ.

## القواعد الخاصة بالتفرقة بين الظاهرة السليمة والظاهرة المعتلة:

وضع دور كام ثلاث قواعد للتفرقة بين الظاهرة السليمة والظاهرة المعتلة ويرادبالظاهرة السليمة أن تكون الظاهرة عامة وترتبط بالشروط الأساسية للحياة الاجتماعية بمعني أن توجد في سائر المجتمعات الشبيهة بالمجتمع الذي ندرسها فيه ويكون وجودها في هذه المجتمعات كلها في مرحلة من مراحل تطورها، ولكن رأي دور كام من جهة أخري أن عمومية الظاهرة في حد ذاته لا يكفي أن تكون سليمة ولكن يجب أن يكون ذلك تحت شروط معينة وهي أن ترتبط بالشروط الأساسية للحياة الاجتماعية وإلا أصبحت من الرواسب الاجتماعية بالشروط الأساسية للحياة الاجتماعية وإلا أصبحت من الرواسب الاجتماعية

التي تستمر في الوجود بعكم العادة وحدها وقد دلل دور كايم على ذلك بظاهرة الجريمة فالجريمة على الرغم من شذوذها إلا أنها ترتبط بشروط الحياة الاجتماعية فهي موجودة في كل المجتمعات على اختلاف أنواعها كما أنه يدلل من ناحية أخري على أن الجريمة ظاهرة سليمة بشرط عدم تجاوزها حداً معلوماً.

في أنها: لا يمكن القضاء عليها تماماً إلا إذا أمحت الفروق الخلقية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد وهذا أمر مستحيل تحقيقه.

ومن أهم قواعد التقرقة بين الظاهرة السليمة والمعتلة:

- أ- تعد الظاهرة سليمة إذا تحقق وجودها في أغلب المجتمعات المتحدة مع مجتمع الدراسة في النوع وإذا لوحظت هذه المجتمعات في نفس المرحلة المقابلة في أثناء تطورها هي الأخرى.
- ب- إن عمومية الظاهرة في نموذج معين يقوم على أساس الشروط
   الأساسية العامة للحياة الاجتماعية في هذا النموذج نفسه.
- جـ- وهذا التحقق ضروري إذا وجدت هذه الظاهرة في بعض أنواع المجتمعات التي لم تنته بعد من جميع مراحل تطورها.

## قواعد تفسير الظواهر الاجتماعية:

كان الباحثون قبل دور كام يفسرون الظواهر الاجتماعية عن طريق تحديد الخدمات التي تؤديها وتبيان الوظيفة التي تقوم بها ولقد عاب دور كام هذه الطريقة لأنها بنيت علي الخلط بين مسألتين مختلفتين كلية؟ فإن بيان الفائدة التي تعود بها الظاهرة على المجتمع ليس تفسيراً لنشأتها أو شرطاً لكيفية وجودها في حالتها الراهنة لأن الخدمات التي تؤديها الظاهرة ليست سبباً في وجودها ولكنها نتيجة طبيعية ترتب على صفاتها النوعية ولذلك رأي دور وجودها ولكنها نتيجة طبيعية ترتب على صفاتها النوعية ولذلك رأي دور كام أن تفسير الظواهر الاجتماعية يجب أن يكون عن طريق:

(أ) البحث عن السبب الفعال الذي يدعو إلى وجود هذه الظاهرة والوظيفة التي تؤديها كل على حدة: وقد كان دور كايم يفصل فصلاً تاماً بين الظواهر النفسية الفردية والظواهر الاجتماعية ومن ثم رأي وجوب التحرر من تفسير نشأة الظواهر الاجتماعية ببعض العواطف والأراء الفردية ومن ناحية أخري أن تفسير الظواهر الاجتماعية يكون من خلال ظواهر اجتماعية مثلها.

(ب) يجب البحث عن السبب في إحدى الظواهر الاجتماعية بين الظواهر الاجتماعية التي تمر الظواهر الاجتماعية التي تمر بشعور الفرد:

وقد بني دوركايم هذه القاعة الثانية بناء على تفرقته الحاسمة بين الفرد والمجتمع وهذا ما لا يسلم به علماء الاجتماع الآن وأنه اعتقد أو تخيل أن علم الاجتماع قد انتهى إلى مرحلة التفسير مع أنه ما زال حتى الآن علماً وصفياً وجزئياً لأن التفسير يكون بالكشف عن القوانين وتطبيقها على الحالات الخاصة التي هدانا إليها وأن علم الاجتماع سيصبح علماً تفسيرياً عندما يسلم الناس فيه ببعض الفروض التي يمكن التحقق من صدقها. (٤)

## المراجع

- (١) على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي، لغته، ومداخله، ومناهجه وطرائقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ص ٥٥-٦٨.
  - (٢) المرجع السابق، ص ص ٦٨-٧٧.
  - (٣) المرجع السابق، ص ص ٧٧-٧٧.
  - (٤) المرجع السابق، ص ص ٧٧-٨٢.

# الفصل الثالث أخلاقيات البحث الاجتماعي

#### تمهيد:

أولاً؛ أخلاقيات البحث الاجتماعي ومبررات دراستها:

ثانياً، أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الجزئي.

ثالثاً: أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الكلي.

## الفصل الثالث

## أخلاقيات البحث الاجتماعي

#### تمهيد

ربما كان تعدد العوامل وتنوع المبررات التي دعت إلى الاهتمام بقضية أخلاقيات البحث الاجتماعي، فضلاً عن المكانة التي احتلتها هذه القضية بين مسائل البحث الاجتماعي الأخرى، وذلك إلى جانب ما تثيره المراحل المختلفة في عملية البحث الاجتماعي من إشكاليات أخلاقية. ربما كان كل ذلك كافياً لكي نعطي قضية أخلاقيات البحث مرتبة الأولوية بين غيرها من القضايا التي تثار عند النظر في عملية البحث الاجتماعي.

وعلى أن تناولنا لهذه القضية - أخلاقيات البحث الاجتماعي - لن يقف عند مجرد توضيح وشرح لما تعنيه مفهومات أخلاقيات البحث، أو الأخلاقيات بوجه عام أو حتى المسئولية الأخلاقية، ،إنما سيتجه التحليل صوب بيان التطور الذي طرأ على معالجة هذه القضية، من مجرد قضية جزئية تدور حول مدى التزام الباحث بأخلاقيات العلم، ومدى الحماية التي يوفرها للمبحوث. وإنما سيتسع التحليل صوب السياق الكلي، والأثار السياسية والأيديولوجية لهذه القضية. ولذلك قسمنا الفصل إلى ثلاث عناصرهي:

أولاً: مفهومات الأخلاقيات والمسئولية الأخلاقية.

ثانياً: الأخلاقيات في السياق الجزئي.

ثالثاً: الأخلاقيات في السياق الكلي.

## أولاً: أخلاقيات البحث الاجتماعي ومبررات دراستها:

ربما كان من المناسب في البداية أن نوضح المقصود بأخلاقيات البحث الاجتماعي، وذلك لنتجنب اللبس والغموض عما قد يضع النقاط فوق الحروف، ويسمح بالتالي بالانتقال إلى تحليل المبررات التي تدفع إلى تناول هذه الأخلاقيات بالدراسة والفحص.

## (١) مفهومات «الأخلاقيات وأخلاقيات البحث والمسئولية الأخلاقية».

وتعني الأخلاقيات في الأساس بتقييم السلوك الإنساني من حيث صواب أو خطأ الأفعال، وما إذا كانت دوافعها خيرة أو شريرة، ومن حيث طيب أو خبث عواقبها وكذلك مدح القائمين بها(١).

ويقصد بأخلاقيات البحث، مجموعة المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك سواء أكانت مكتوبة أو متعارف أو متفق عليها داخل الجماعة المهنية التي ينتمي إليها الباحث كالالتزام والموضوعية والأمانة العلمية وغير ذلك من المعابير والقواعد التي توجه الباحث في عمله.

وبناء علي ما سبق يحدد المقصود بالمسئولية الأخلاقية للباحث في مدي الالتزام بهذه المعايير والقواعد للسلوك المكتوبة والمتفاهم عليها داخل الجماعة التي يكتسب الشخص العضوية فيها(٢).

ولما كان البحث العلمي كنشاط إنساني عرضه لاحتمالات الخطأ والدوافع الشريرة وخبث العواقب، واحتمالات تعرض القائمين به للذم، لخروجهم علي مجموعة القواعد والمعايير المتفاهم عليها، ولعدم الالتزام بالمسئولية الأخلاقية. برزت قضية أخلاقيات البحث الاجتماعي علي السطح، وظلت تأخذ من اهتمامات المحللين والمفكرين الشيء الكثير، وقد احتلت هذه القضية اليوم مركزاً محورياً، وتعاظم الاهتمام بها بفعل مجموعة متباينة من المبررات والعوامل التي يتمتع بعضها بالاستمرارية ويتسم بعضها الاخر بطابع التغير.

## (٢) مبررات دراسم أخلاقيات البحث الاجتماعي:

ولأغراض الفهم والتوضيح بإمكاننا أن نصنف مجموعة المبررات التي دفعت إلى الاهتمام بدراسة وتحليل أخلاقيات البحث الاجتماعي، إلى مجموعتين من المبررات بعضها علمي أكاديمي، والثاني عملي تطبيقي.

## أ- المبررات العلمية الأكاديمية لدراسة أخلاقيات البحث الاجتماعي:

ربما كانت طبيعة العلم الاجتماعي ذاته، والتطورات التي طرأت عليه، وتبلور أدوات جديدة، وخصوصية إشكاليات البحث في إطاره من بين أهم تلك المبررات:

١- توصف العلوم الاجتماعية بأنها نظم فكرية وهي في نفس الوقت تتسم بالإنسانية وانه عندما يلعب العلماء الاجتماعيين دور الملاحظين (الباحثين) فإنهم في نفس الوقت يشاركون في عملية البحث. كما أن البحث العلمي الاجتماعي لا يجري في فراغ، وإنما دائماً ما يتفاعل الباحثون مع بيئة سياسية واجتماعية معقدة تؤثر في قراراتهم البحثية من جوانب متباينة. ولوحظ أن أتباع الخطوط التوجيهية لأخلاقيات البحث هي من أهم الطرق الحاسمة لمواجهة هذه التأثيرات(٣).

٢- لقد أدي اتساع مجال العلوم الاجتماعية، وكذلك التطور في طرق البحث والتحليل وزيادة درجة إتقانها ودقتها، إلى نمو وتزايد الاهتمام بأخلاقيات إجراء البحث العلمي. ولم تكن البحوث التي تنتهك الحقوق أو تتعرض لأمن المشاركين في البحث، لم تكن من أهداف ولا من مصلحة العلماء الاجتماعيين، لأن الهدف الأوحد من البحث هو الإسهام في نمو المعرفة المنظمة والتي يمكن التحقق منها.

وتساعد عملية البحث على مدنا بالإطار الشامل لمجموعة النشاطات التي تمكن العلماء من إنتاج مثل هذا النوع من المعرفة المنظمة، لكن كل مرحلة من مراحل عملية البحث هذه قد تنطوي على اعتبارات أخلاقية إلى جانب الاعتبارات العلمية الخالصة اللازمة لإنجاز البحث.

فقد تنشأ المشكلات الأخلاقية عن طبيعة الموقع الذي يجري فيه البحث سواء أكان من بين المستشفيات أو السجون أو المدارس العامة أو الهيئات الحكومية أو ما إلى ذلك. أو قد تنشأ هذه المشكلات من الإجراءات المطلوبة لوضع تصميم البحث مثل تعريض المجموعة التجريبية لظروف قد يكون لها نتائج وتأثيرات سلبية على المفحوصين. (٤)

كذلك قد تنشأ المشكلات الأخلاقية عن طرق ومناهج جمع البيانات كما في حالة الملاحظة بالمشاركة الصريحة. وربحا ترجع هذه المشكلات أيضاً إلى أنواع الأشخاص اللين يختارون كمفحوصين في البحث ومثال ذلك جماعات الفقراء أو الأطفال أو المصابين بالإبدز أو حتى العاملين في مجال السياسة. ويحتمل أيضاً أن ترجع المشكلات الأخلاقية إلى نوعية البيانات التي تم جمعها والتي قد تكون معلومات شخصية أو المعلومات تتعلق بمارسات جاريه في الهيئات والمصالح العامة. وقد دفع هذا كله إلى الاهتمام بمناقشة القضايا المرتبطة بحقوق المشاركين في البحث ومصالح المفحوصين، وبالتزامات الباحثين في كافة تخصصات العلم الاجتماعي، وكذلك إلى تبني معظم الجمعيات العلمية قواعد أخلاقية تغطي المجالات التي تختص بها. (٥)

٣- وربما ساهمت أيضاً خصوصية الإشكالية الأخلاقية للبحث العلمي
 الاجتماعي في تزايد الاهتمام بقضية أخلاقيات البحث.

إذ يواجه العلماء الاجتماعيين في مواقف كثيرة بعض الصراع بين نوعين من الحقوق، الأول حق العالم في إجراء البحث والتوصل إلى المعرفة والثاني حق المشاركين في البحث (المفحوصين) كأفراد في الحفاظ علي كرامتهم وخصوصيتهم وإرادتهم أو مصائرهم، وقرار عدم القيام بإجراء مشروع بحث مخطط لأنه يتداخل مع أمن وصالح المفحوصين، يفرض هذا القرار قيوداً على حقوق الباحث. وكما أن القرار بإجراء بحث على الرغم من أن هذا الإجراء يشوبه شكوكاً أخلاقية

(مثل الخداع) ينكر حقوق المشاركين (المفحوصين)، وهذا الصراع يشكل جوهر أو أساس الإشكالية الأخلاقية في البحث الاجتماعية.

وليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة على هذه الإشكالية. والقيم التي يعلقها الناس على تطوير وتكاليف البحث العلمي الاجتماعي تعتمد علي مصادرها ومدي الاتفاق عليها والخبرة بها. فمثلاً بينما نجد المحللين السياسيين يؤكدون على الفوائد التي يمكن أن تترتب على التنبؤ الدقيق بنتائج أو أثار السياسات العامة، فإن المدافعين عن الحرية المدنية دائماً ما يؤرقهم المخاطر المحتملة التي تهدد الحرية الفردية والخصوصية وتقرير المصير.

وفي التخطيط لأي مشروع بحث على الباحثين الالتزام بإعطاء وزن للفوائد المحتملة أو لنتائج المشروع في مقابل التكاليف التي تحمل علي المشاركين (المفحوصين) كأفراد. فقد تنطوي مثل هذه التكاليف على اعتداء على الكرامة، والقلق والارتباك، وفقد الثقة في العلاقات الاجتماعية، وإسقاط حق الاستقلالية وتقرير المصير، والإنقاص من التقدير الذاتي. ففوائد الدراسة بالنسبة للعالم، تتمثل في تحقيق بعض صور التقدم المحتملة في المعرفة النظرية أو التطبيقية، بينما مكاسب المشارك تشتمل على تعويض عالى وإشباع رغبته في الإسهام في جهد علمي، وفهم أفضل للظواهر التي أجري عليها البحث.

وعملية الموازنة بين الفوائد الممكنة والتكاليف المحتملة عملية ذاتية بالضرورة. ويعمل العلماء علي صياغة أو اختيار إجراءات في البحث تتفق مع القيم المهنية والشخصية. ولذلك ونتيجة لأن اختياراتنا ترتبط بقيمنا، فإن العلماء سيعطون وزناً، شأنهم شأن آخرين غيرهم، لهذه القيم ومع قدر من العناية عندما يتخذون قرارات أخلاقية. وأكثر من ذلك، عليهم أن يتخذوا القرارات الأخلاقية علي نحو فردي، في كل حالة، لأن عملية الوصول إلى القرارات عملية هامة شأنها شأن الاختيار النهائي، والباحث ذو الحلق، هو الذي اطلع على الخطوط التوجيهية الأخلاقية وفحص بعناية البدائل الأخلاقية، وجرب أحكامه في كل موقف، وقبل أن تحمل مسئولية اختياره. (١)

3- وقد شهد العلم الاجتماعي منذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات ظهور علم اجتماع المعرفة وبداية تبلور الاتجاه الراديكالي في علم الاجتماع الأمر الذي أدي إلى كشف المضامين السياسية للنظريات السوسيولوجية والانثروبولوجية السائدة وتأكيد انحيازها للأيديولوجية الرئسمالية. وفي ظل هذا الاتجاه النقدي طرحت كافة أبعاد العلم الاجتماعي والبحث الاجتماعي للنقاش، وكذلك طرحت قضية الشرعية - كقضية أخلاقية - في مجال البحث الاجتماعي ومدي انحياز الباحث وعلاقته بالسلطة والتزامه تجاه المجتمع(٧).

## ب- المبررات الواقعية لدراسة أخلاقية البحث العلمي الاجتماعي:

وهي مجموعة الأحداث والظواهر والمشكلات إلى أخذت في الانتشار وأثارت الاهتمام بقضايا أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي. إذ شهدت بداية الستينات اهتمام دراسات سوسيولوجية البحث الاجتماعي بفضح الدور الذي لعبه البحث الانثروبولوجي في خدمة النظام الاستعماري، وتسليط الضوء على أبعاد استغلال هذا النوع من البحث في الماضي لخدمة الاستعمار بصورته التقليدية. وفي منتصف الستينات حدثت فضيحة مشروع «كاميلوت» لتؤكد استغلال البحث الاجتماعي في الحاضر لخدمة الاستعمار في صورته المعاصرة. ثم جاء كشف تورط بعض علماء العلوم الاجتماعية في إجراء بحوث لحساب وكالة المخابرات الأمريكية واستغلال البعض منهم لوضعهم الوظيفي. ولأسم المؤسسات الأكاديمية التي يعملون بها كغطاء لجمع معلومات لحساب أجهزة المخابرات ولخدمة عملياتها، ومن ثم برزت قضية معلومات لحساب أجهزة المخابرات ولخدمة عملياتها، ومن ثم برزت قضية التي تتمثل علي المستوي العلمي في علاقات السيطرة من جانب الدول المتقدمة والرأسمالية منها بالذات على الدول النامية. (٨)

وبالإضافة إلى هذه الأحداث العالية، يوجه البعض نظرنا إلى مجموعة أخري من الأحداث المحلية، ففي إطار سياسة الانفتاح وانتشار المكاتب الاستشارية والفنية في مصر، وغيرها من البلدان العربية، أخذ بعض الباحثين يقومون بإجراء دراسات وأبحاث لصالح بمولين أجانب، وأخذت مصادر التمويل الأجنبي تزداد وتعدد، وتوسعت في تمويل بحوث يقوم بها أفراد بشكل مباشر وبناء علي تعاقدات يتم فيها تحديد النقطة المراد دراستها بواسطة الممول، كل ذلك في غياب سياسة علمية للمجتمع وغياب أولويات واضحة للبحث العلمي وللحدود التي يجب أن يراعيها البحث، بما أدى إلى بروز عارسات غير منفق علي جدواها أو شرعيتها من جانب المشتغلين بالبحث الاجتماعي(١١) هذا وقد أخذ ميدان البحث الاجتماعي في مصر يشهد في السنوات الأخيرة بعض الظواهر والأنماط السلوكية التي أثارت ردود فعل متفاوتة في حدتها بين العلماء والمهتمين بقضايا المجتمع، تراوحت بين التنبيه إلى خطورتها أو بين العلماء والمهتمين بقضايا المجتمع، تراوحت بين التنبيه إلى خطورتها أو الاجتماعية ومصداقيتها، وحرية البحث العلمي الاجتماعي واستقلاله، الاجتماعية ومصداقيتها، وحرية البحث العلمي الاجتماعي واستقلاله، وتهديد قيم المجتمع ومصالحه تزايدت الدعوة إلى الاهتمام بقضايا أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي الاجتماعي واستقلاله، والبحث العلمي الاجتماعي، وعقدت الندوات(١٠١) والمؤتمان (١٠١) وتكونت روابط لوضع مشروع لميثاق أخلاقي يحكم نشاط البحث الاجتماعي (١١٠).

## ثانياً؛ أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الجزئي:

عندما أثيرة قضية أخلاقيات البحث العلمي في البداية، كان الحوار والتحليل والمناقشة تقف عند حد السياق الجزئي لها، بمعني الاهتمام بسلوكيات أعضاء الجماعة العلمية كأفراد. ومناقشة قضايا الالتزام بالمنهج العلمي والموضوعية العلمية والحياد العلمي، وتناول تنظيم العلاقات والتعاملات مع المجتمع العلمي، وأخلاقيات التعامل بين الباحث والمبحوث. وكانت قضايا الحرص علي موافقة المبحوث علي المشاركة في البحث وإعلان قبوله التعاون مع الباحث، ومراعاة خصوصيته، والحفاظ علي سرية المعلومات التي يقدمها من أهم القضايا الأخلاقية التي تمت معالجتها في هذا السياق الجزئي.

#### (١) القبول المعلن Informed consent:

هناك إجماع شامل بين العلماء الاجتماعيين على أن البحث الذي ينطوي على مشاركين من البشر ينبغي أن يكون إسهامهم بعد الموافقة المعلنة من جانبهم كمفحوصين. ذلك لأن القبول المعلن يعد أمراً جوهرياً للغاية طالما كان المشاركون يتعرضون لمخاطر محتملة أو طلب منهم التنازل عن بعض حقوقهم الشخصية. فمثلاً الخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة الخدمات الصحية والإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنظم عمليات البحث ويدعمها في ذلك الممولون، تتطلب من الباحث أن يحصل على طلبات موافقة موقعة من المشاركين في البحث والذين قد يتعرضون لأي خطر. وقد وافقت عن طواعية - معظم الجامعات الكبرى على ما جاءت به الخطوط التوجيهية الاتحادية في سير كل نشاطات البحث في المؤسسات التابعة لها، سواء حصلت هذه المؤسسات على تمويل من الحكومة الاتحادية أم لا. ولا تمنع سياسة القبول المعلن إجراء بحوث اجتماعية قد تنطوي على شيء من الخطر، وإنما تتطلب الاستعانة بمشاركين تم إعلانهم. وعندما يتعرض المشاركين في البحث لأي ألم أو أذي بدني أو انفعالي أو تعدي علي خصوصيتهم أو حتى ضغط فيزيقي أو سيكولوجي، أو عندماً يطلب منهم أن يتنازلوا عن استقلالهم (علي سبيل المثال كما في حالة بحوث تعاطي المخدرات)، فإنه ينبغي أن نضمن تماماً توافر القبولِ المعُلن(١٢). وينبغي أن يعلن المشاركون بان انغماسهم في هذا البحث أمراً تطوعياً في كل الأوقات، وينبغي أن يتوافر لهم التفسير الكامل والمسبق وشرح للفوائد والمخاطر والحقوق والمجازفات الناجمة عن مشاركتهم في مشروع البحث.

## أسباب القبول المعلن:

وفكرة القبول المعلن مبنية على مجموعة من القيم الثقافية والاعتبارات القانونية. فهي تضرب بجذورها في القيمة العليا التي نعلقها على الحرية وعلي تقرير المصير أو حرية الإرادة.

فنحن نعتقد أن الناس ينبغي أن يكونوا أحراراً في تحديد سلوكهم الخاص

بهم لأن الحرية تعتبر بمثابة قيمة عزيزة. وقد يذهب المدافعون عن هذا الرأي أيضاً، وذلك مثل جون لوك Locke، غلي أن كون الإنسان حراً ما هو إلا حق طبيعي، وإنه إذا كان هناك من حدود أو قيود نفرض علي الحرية ينبغي أن يقدم لها تبريرا واعياً وكذلك يتوافر الموافقة عليه. وعندما يشارك الأفراد في بحث يضع قيوداً ويشكل خطراً علي حريتهم، فينبغي أن نطلب منهم الموافقة عليه هذه الحدود.

وأكثر من ذلك، فإن الطلب من الأفراد أو سؤالهم ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في مشروع البحث يعكس درجة الاحترام لحقهم في تقرير مصيرهم. والسبب الآخر للقبول أو الموفقة، مستمد من القضية التي فحواها أن الأفراد الذين يتم إعلانهم هم أفضل من يقدر علي حماية وتأكيد إراداتهم (١٠٠). ولأن الناس سوف يعملون علي حماية مصالحهم الخاصة، فإن السماح لهم بحرية الاختيار فيما يتعلق بمشاركتهم يمدنا بالضمان والحماية في مواجهة إجراءات بحثية تنطوي على خطورة.

وفي النهاية، فإنه من وجهة نظر الباحثين يحول القبول المعلن جانباً من المسئولية إلى المشاركين (المفحوصين) عن أي نتائج سلبية قد تحدث في أثناء إجراء الدراسة. ويقلل أيضاً من المسئولية القانونية للباحث لأن المشاركين سوف يكون عليهم الموافقة بإرادتهم على المشاركة في مشروع البحث.

## معني القبول المعلن:

رغم أن مبدأ القبول المعلن يتمتع بالموافقة الشاملة، إلا أن الباحثين لم يهتموا بالالتزام به باستمرار. وهذا يرد أساساً أو يعد محصلة لأشكال عدم الاتفاق حول المعني الذي يأخذه القبول المعلن في حالات معينة. والواضح أن مجموعة الأسئلة مثل – ماذا نعني بالمفحوص المعلن؟ وكيف نعرف أن الشخص قد فهم المعلومات أو التعليمات التي أعطيت له؟ وما مقدرا المعرفة أو المعلومات التي يجب تقديمها له؟ وما هي أهمية ألا يعرف المفحوصين ما إذا كانوا من بين أعضاء الجماعة التجريبية أم الضابطة؟ – الواضح أنها أسئلة

صعبة، وأنه ليست هناك إجابات مقننة لها. وعلي آية حال، إنه لمن الممكن والمفيد أن نوضح ماذا نقصد من مبدأ الموافقة المعلنة. وهذا ما سنحاوله لكي نشير إلى عناصره الرئيسية ونناقش بعض القضايا التي تنطوي عليها عملية الالتزام بهذا المبدأ.(١٥)

وكان (ادوارد دينار) Deiener و (ريك كراندال) قد حدداً القبول المعلن بأنه ذلك الإجراء الذي بيختار فيه الأفراد ما إذا كانوا يشاركون في بحث بعدما يتم إعلانهم بالحقائق وأنه قد يكون من المحتمل أن تتأثر قراراتهم بخصوص الموافقة. وهذا الأمر ينطوي على أربعة عناصر هي: الأهلية والتطوعية، والإعلان الكامل، والقدرة على الفهم.

## الأهلية Competence:

المسلمة الأساسية التي يستند إليها مبدأ القبول المعلن هي مسلمة الأهلية وأن أي قرار ينبغي أن يكون قراراً مسئولاً، وأن الفرد الناضج الذي تعطي له المعلومات المناسبة أو ذات الصلة سوف يكون له القرار الصحيح. وعلى أية حال، ولأن هناك أشخاصا كثيرون ليسوا على مستوي النضج أو المسئولية، تصبح المشكلة كيف يمكن التعرف عليهم على أساس موثوق فيه؟.

وعموماً فإن الأشخاص يعجزون عن اتخاذ قرار القبول إذا كانت قدراتهم العقلية ضعيفة أو كانت قدرتهم علي تقرير مصيرهم موضع شك. والأشخاص الذين يعدون غير ذي أهلية عموماً هم الأطفال الصغار والمرضي الذين يعانون من فقدان الوعي والمرضي العقليين، وعندما توفر المشاركة في مشروع البحث فوائد مباشرة للمفحوصين (علي سبيل المثال اختيارات العلاج الشافي) فهذا أمراً مناسباً بالنسبة للآباء أو أولي الأمر أو غيرهم من المسئولين عن هؤلاء الأفراد غير ذي الأهلية لاتخاذ قرار بشأنهم. (١١)

وعندما لا تكون هناك فوائد مباشرة متوقعة مع وجود بعض الخطر من نتائج سلبية فقد يقترح الكثيرون بأنه ينبغي أن يمنع الباحث من دراستهم.

#### التطوعية: Voluntarims.

والباحث الذي يستجيب لمبدأ القبول المعلن بكفل حرية المشاركين في الاختيار، بين المشاركة في مشروع البحث أم لا، وكذلك يضمن لهم أن يكون تعرضهم للمخاطر باختيارهم. غير أن توفير الظروف التي يستطيع في ظلها الأفراد أن يقرروا على أساس من الإرادة الحرة مشاركتهم في البحث مهمة بالغة الصعوبة ومعقدة. ففي مواقع البحث التي تتسم بخصائص نظامية مثل السجون والمؤسسات العقلية والمستشفيات أو المدارس العامة بمارس الأشخاص في مواقف السلطة تأثيرات جوهرياً على المشاركين.

فمثلاً المريض الذي يتلقى رعاية طبيب باحث قد يوافق على العلاج لأنه يعاني من ضعف جسمي أو يقع تحت تأثير الطبيب بطريقة أو بأخرى.(١٧)

ولقد حدد قانون (نور مبرج) Nuremberg الذي سن بعد أن ظهرت شواهد التجريب الطبي النازي للعيان، حدد مسئولية الباحث علي أن يشرح بعناية ظروف البحث كمتطلب ضروري قبل الحصول على الموافقة الطوعية الحقيقة:

ومعنى أن الشخص المشارك ينبغي أن تكون لديه القدرة القانونية على إعطاء الموافقة - يؤكد أنه ينبغي أن يكون في موقف يجعله قادراً على ممارسة حرية إرادة الاختيار، بدون تدخل أي عنصر من عناصر القوة أو الخوف أو الخداع أو أي صورة بديلة أخري من صور التقييد أو الإكراه.

ويقترح باحثون آخرون أن وجود طرف ثالث محايد خلال أو في أثناء إجراء القبول المعلن سوف يقلل من الاحتمالات أمام الإكراه أو القهر. ولا يزال هناك آخرون ينصحون بأن تترك القرصة للمشاركين بأن يتشاوروا مع غيرهم بعد أن يطلب منهم الإذن بالقبول وقبل التوصل إلى قرار.

#### المعلومات الكامليّ Full information:

ولكي تكون الموافقة مقبولة ينبغي أن تكون تطوعية وإرادية ومعلن بها. فقد تكون الموافقة غير معلن بها وقد تقدم طواعيه أو قد تكون معلن بها عاماً ولكنها لا تقدم طواعية. ومن الناحية العملية، يصعب الحصول علي الموافقة المعلن بها تماماً ولهذا قد يتطلب من الباحث توصيل تفاصيل فنية وإحصائية عديدة وأكثر من ذلك وفي مواقف كثيرة لا يتوافر للعلماء أنفسهم المعلومات الكاملة حول النتائج المترتبة علي إجراء البحث وتطبيقاته. وعلي حد تعبير (بول رينولد)Regnold إذا توافرت هناك معلومات كاملة، هنا قد لا يكون هناك سبب لإجراء البحث – فالبحث تكون له قيمة فقط عندما يثور هناك غموض أو تناقض حول ظاهرة ما. ولا يجب أن ينطوي هذا بطبيعة الحال علي غموض أو تناقض حول ظاهرة ما. ولا يجب أن ينطوي هذا بطبيعة الحال علي أن فلسفة القبول المعلن مسألة غير قابلة للتطبيق. فلقد تبني العلماء بدلاً من ذلك إستراتيجية خاصة بالقبول المعلن على نحو معقول.

ولقد تأسست الخطوط التوجيهية الفيدرالية على فكرة القبول المعلن المعتدلة هذه وتوجب هذه الخطوط التوجيهية على الباحثين العمل على توصيل عناصر أساسية من المعلومات حتى يكتسب القبول الإعلان المعقول.

- ١- شرح للإجراءات المتبعة وتوضيح لأهدافها.
- ٢- وصف لجوانب الإزعاج المنتظرة والمخاطر المتوقعة بطريقة معقولة.
  - ٣- وصف معقول للفوائد المتوقعة.
- ٤- الكشف عن الإجراءات البديلة والمناسبة التي قد تكون ملائمة للمفحوص.
  - ٥- عرض بالإجابة على أية استفسارات تدور حول الإجراءات.
- ٦- مقدمة تفيد بأن الشخص حر في أن يسحب موافقته ولا يستمر في المشاركة في المشروع في أي وقت بدون تحيز للمفحوص(١٨).

والواضح أن بعض عناصر المعلومات التي تنطوي عليها هذه التوجيهات مثيرة للجدل والخلاف. فمثلاً، الكشف عن أهداف البحث قد يؤثر علي صدق النتائج، وهذا ما كان عليه الحال في بحوث سابقة مثل تجارب (ميلجرام) Milgram ودراسة (ريس) Riess. ولا يتفق أيضاً العلماء على مقدار المعلومات التي ينبغي الكشف عنها. حيث توضح دراسة (رينيك) Resnick و(شوارتس)

Schwarts موقفاً كان فيه تقديم معلومات كاملة أمراً غير مرغوب فيه. فكان (رينيك) و (شوارتس) يقولان للمفحوصين في دراستهم أي شيء حول التجربة قبل بدايتها، ويقدمان شرحاً منفصلاً حول إجراءات البحث. وكانت النتيجة أن تغيب الكثيرة المفحوصين عن الدراسة. وكانت النتيجة علي العكس من ذلك في دراسات مماثلة، لأن الأشخاص الذين شاركوا كانوا لا يعلمون شيئاً. وتوضح الدراسة أن تقديم معلومات زائدة للمفحوصين يمكن أن يكون له نتائج سلبية علي البحث. وهذه الأسئلة التي تدور حول ما هي المعايير الذي يمكن أن نقرر علي أساسها ما هي المعلومات التي يجب تقديمها للمفحوصين علق عليها نقرر علي أساسها ما هي المعلومات التي يجب تقديمها للمفحوصين علق عليها البعض أهمية كبيرة.

وأول هذه المعايير يمكن أن نشير إلى الإطار القانوني الذي يحدد ما قد يحتاج الشخص العاقل والواعي إلى معرفته. وأنه ينبغي علي الباحثين أن يوضحوا كل جوانب الدراسة التي تهم الشخص ومصالحه ويحتاج إلى معرفتها قبل اتنحاذ القرار بالقبول. وينبغي أن يكون المفحوصون على علم بآية آثار سيكولوجية أو جسمية سلبية محتملة أو باحتمال فقد أي حق لهم خلال الدراسة. (١١)

وهناك طريقة عملية أكثر سهولة لتحديد ما هي المعلومات التي قد تكون مناسبة للمفحوصين وهي أن يترك لمجلس عثلي المفحوصين أو كلا من الباحثين والمشاركين القيام بهذا الاختيار.

وهناك إجراء أخر يتمثل في مقابلة نواب عن المشاركين بأسلوب منظم والسماح لهم بتحديد ما هي المعلومات المطلوبة.

## القدرة علي الفهم Comprehension:

تعد القدرة على الفهم بمثابة العنصر الرابع في القبول المعلن، وهي تشير إلى الثقة التي يعبر عنها المشارك، وقد أقر بالقبول عندما تكون إجراءات البحث مرتبطة بمخاطر محددة. والواضح أن الشرح المتقن للمشروع، حتى إذا عرض بلغة غير فنية قد يكون من الصعب فهمه كلية. وهناك عدد من الطرق قد تم الإشارة إليها لضمان الفهم التام لدي المشاركين، من بينها الاستعانة بمشاركين

علي مستوي عالى من التعليم الذين يزيد احتمال فهمهم للمعلومات، وأيضاً توافر مستشار لمناقشة الدراسة مع المشارك، وتوفير وقت يفصل بين الدعوة إلى المشاركة وبين قرار المشاركة في الدراسة. وهناك إجراء شائع تم استخدامه في إجراء قياس مستقل لدرجة الفهم ينطوي على سؤال المشاركين أو الطلب منهم الإجابة على أسئلة استبيان يختبر ما إذا كانوا قد فهموا المعلومات أم لا؟

#### مسئولية العالم:

يمثل إجراء التحقق من القبول المعلن حلاً أكثر عمومية لمشكلة كيف يكن دفع البحث العلمي الاجتماعي بدون التعدي علي حقوق ومصالح الفرد. فإذا توافرت كل الظروف المرتبطة بالقبول المعلن – الأهلية والتطوعية والمعلومات الكاملة والفهم – يمكن أن تنمو لدي العالم الثقة نسبياً بأن حقوق ومصالح المشاركين في البحث قد لقيت الاهتمام المناسب. (٢٠)

وينبغي أن لا يشكل مبدأ القبول المعلن بطبيعة الحال مطلباً نهائياً لكل بحوث العلم الاجتماعي. فعلي الرغم من أنه مبدأ مرغبو فيه، فهو ليس مبدأ ضرورياً للغاية في الدراسات التي ليس لها نتائج خطيرة. وكلما كانت المخاطرة علي المشاركين في البحث أكثر شدة، كلما اشتدت الحاجة إلى الالتزام بالحصول علي الموافقة المعلنة وفي نفس الوقت، يظل الباحثون المسئولون عن أية نتائج سلبية محتملة علي المشاركين، حتى إذا كان المشاركون موافقون علي المشاركة في البحث.

#### الخصوصية Privacy:

إن التعدي على الخصوصية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعاً، خاصة في ذلك العصر الذي أصبحت معه البيانات الحكومية والتجارية والتي تسجل علي الآلات الحاسبة من الأمور التي يمكن الاطلاع عليها. وقد يحدث أن ينتهك بسهولة حق الخصوصية – بمعني حرية الفرد في أن ينتقي ويختار بدقة الوقت والظروف والمدى الذي يسمح فيه للآخرين بمعرفة اتجاهاته واعتقاداته وسلوكه وأراؤه – خلال الدراسة أو حتى بعد إكمالها.

ففي بحث لاتجاهات الطلاب أجري بمعرفة المجلس الأمريكي للتعليم رأينا أن المفحوصين قد طلب منهم تقديم معلومات خصوصية وحساسة يمكن أن تستعين بها إدارة الحرم الجامعية والسلطات الحكومية في التعرف علي أوجه النشاط الجارية في هذا الحرم. وقد تم إدخال البيانات على أقراص بالكمبيوتر وأصبحت متاحة لأي شخص يرغب في الحصول عليها في مقابل مبلغ بسيط يدفعه، وهو إجراء أصبح شائعاً اليوم. (١١)

ولحماية هؤلاء المشاركين (المفحوصين) عمل الباحثون على فصل هوية المشاركين عن الاستجابات كما تم تسجيلها على أقراص الكمبيوتر.

ولكن مع مرور الوقت، كانت إمكانية أن تطلع السلطات على هذه المعلومات إمكانية حقيقية. وقد طلب الباحثون، في هذه الدراسة، من المشاركين معلومات خصوصية، لكنهم لم يتمكنوا ضمان السرية في ظل هذا المناخ السياسي (المخترق). ولكي نحمي الخصوصية اضطر الباحثون نتيجة لذلك إلى تخزين المعلومات الحساسة طبقاً لنظام رقمي يربط بين البيانات وبين المشاركين فرادا. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب قد تم الأخذ به في كثير من الدراسات العلمية، فلا زالت مسالة حماية خصوصية المفحوص تمثل إشكالية.

## أبعاد الخصوصية:

هناك أبعاد متباينة للخصوصية أمكن التعرف عليها منها: الحساسية للمعلومات التي تقدم، والمكان الذي تجري عليه الملاحظة، وتفشي أو نشر المعلومات.، وقبل مناقشة بعض الطرق التي يمكن بها حماية الخصوصية من المفيد مناقشة كل واحد من الأبعاد الثلاثة السابقة. (٢٢)

#### حساسية المعلومات Sensitivity of Informations:

وتشير حساسية المعلومات إلى درجة التهديد الشخصي أو المحتملة التي قد تتعريض لها البيانات أو المعلومات التي يرغيب الباجيث في جمعها. وكما أشار إلى ذلك تقرير الجمعية الأمريكية لعلم النفس فإن التفضيلات الدينية

والممارسات الجنسية والتحيزات العرقية وغيرها من سمات شخصية مثل الذكاء والأمانة والشجاعة تعتبر من أكثر البنود حساسية بالمقارنة بالأسماء والمراتب والتسلسل الرقمي. وبقدر ضخامة حساسية المعلومات بقدر ما يزيد التزام الباحثين بضرورة توفير الضمانات لحماية خصوصية المشاركين (المفحوصين) في البحث. فعلي سبيل المثال فلقد أقدمت سياسة البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكي) منذ نوفمبر عام ١٩٩٣ علي قرار بمنع الشباب المعاقين من اخدمة كجنود أو بحاره تحت أي ظرف. وإنه إذا تصادف تناقل أو تبادل أي معلومات حول الممارسات الجنسية للجندي خلال مشروع البحث، فإن الشكوك حول حماية الباحثين للخصوصية تزداد.

## المواقع التي تجري فيها الملاحظة Settings being observed:

وقد يختلف موقع إجراء مشروع البحث من الخاص للغاية إلى العام كلية. فمثلاً، يعتبر المنزل واحداً من المواقع الأكثر خصوصية في ثقافتنا، وأن كل صور الاقتحام لمنازل الناس بدون موافقتهم لهو أمر منهي عنه قانوناً. وعلى أية حال، فالمدى الذي يعتبر معه أي موقع معين عاماً أو خاصاً ليس دائماً واضح في ذاته. (٣٣) وهكذا فإنه قد يؤدي إلى جدل وخلاف أخلاقي.

#### نشر العلومات Dissemination of Informations.

ويتعلق الجانب الثالث في الخصوصية بالقدرة على مضاهاة أو التقريب بين المعلومات الشخصية وهوية المشاركين في البحث.

فمثلاً، تظل المعلومات الخاصة بالدخل خاصة نسبياً إذا كان الباحث فقط هو الذي يعرفها. ولكن عندما يتم نشر مثل هذه المعلومات بما في ذلك المبالغ والأسماء من خلال وسائل الإعلام، فإن هذا يعد غزواً خطيراً للخصوصية وبقدر زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن لهم أن يعرفوا التفاصيل حول هذه المعلومات، بقدر ما تزداد الضرورة بالاهتمام بالخصوصية:

والشائع بالنسبة للمدينة ككل أو لمجتمع محلي صغير أن يكون قادراً علي المتعرف علي المشاركين في مشروع بحث ما حتى عندما يتم الاستعانة بأسماء مستعارة لهم. وهذا ما حدث مثلاً في دراسة (فيدش وينسمان) Widich & (فيدش وينسمان) Bensman حول المدينة الصغرى في المجتمع الجماهيري عندما قاما بوصف حياة السكان بالتفصيل في أحد مدن نيويورك(٢٠). رغم أنهما قد أعطيا للسكان أسماء غير حقيقية، إلا أنه كان من السهل التعرف على أوصاف الأفراد. ولهذا وجه النقد لهذا البحث بأنه لم يراع الضمانات الكافية لخصوصية المبحوثين.

ولذلك على الباحثين مراعاة كل هذه الجوانب الثلاث - حساسية المعلومات وموقع إجراء البحث وإمكانية نشر المعلومات - عند تحديد درجة الخصوصية وتحديد أي الضمانات التي يجب اتخاذها لحماية المشاركين في البحث.

والحق في الخصوصية شأنها شأن معظم الحقوق، يمكن التخلي عنها طواعية. إذ يمكن للمشاركين في البحث التنازل عن حقهم في الخصوصية إما من خلال السماح للباحث الحصول علي المعلومات الحساسة والمواقف أو من خلال الموافقة علي أن يقوم تقرير البحث بالتعريف بهم من خلال الاسم. وفي كل الأحوال تعد مسألة الموافقة المعلنة على كل ذلك من جانب المشاركين أمراً ضرورياً.

## الغفلية، والسرية، Anonymity & Confidentiality:

هناك طريقتان شائعتنا يستخدمهما الباحث لحماية المشاركين هما الغفلية والسرية. فالالتزام بحماية غفلية المشاركين في البحث والحفاظ علي سرية بيانات البحث، التزام شامل للجميع. فهو التزام ينبغي التمسك به مهما كانت التكاليف اللهم إلا إذا وضع الباحث ترتيباته لعكس ذلك مقدما مع المشاركين. (٢٥)

وكما هو الحال مع الخصوصية، كان انتشار شبكات الحاسب الألي مثل الإنترنيت وشبكات الاتصال الفضائية، سيباً في جعل القدرة على حماية الغفلية والسرية مسألة بالغة التعقيد من الناحية الفنية وضرورية من الناحية الأخلاقية.

#### الغفلية (غير معروف الاسم) Anonymity :

يستطيع الباحثون توفير الغفلية من خلال الفصل بين هوية الأفراد وبين المعلومات التي يقدمونها. ويعتبر المشارك (المفحوص) غير معروف الاسم عندما لا يستطيع الباحث أو أي شخص آخر أن يربط بين معلوما معينة وبين مشارك بعينه. وهذا معناه، أنه إذا قدمت المعلومة بطريقة مستقلة، ومع عدم قدرة الباحث علي الربط بين الاسم والمعلومة، عندئذ تتوافر الحماية لهوية المشارك حتى ولوتم الكشف عن معلومة حساسة. فعلي سبيل المثال، باستطاعة الباحث أن يحافظ علي الغفلية في المسوح البريدية من خلال حذف الأرقام الموضحة من على الاستخبارات فور عودتها إليه. ومن ناحية أخري، فإن المفحوص في المقابلة الشخصية لا يمكن اعتباره غفلاً لأنه معروف للباحث والقائم بالمقابلة.

والإجراء الوحيد لضمان الغفلية هو ببساطة تجنب الأسماء وغيرها من وسائل أخري في التعرف على هوية المشاركين في مشروع البحث (٢٠). وقد يطلب الباحث بديلاً عن ذلك، من المشاركين الاستعانة بأسماء مستعارة من اختيارهم أو استخلاص الأرقام التعريفية التي لا تنسي (علي سبيل المثال استخلاص تاريخ عيد الميلاد من رقم التأمين الاجتماعي الخاص به).

ويكن أن نعزز الغفلية إذا قمنا بالربط بين الأسماء والخصائص التعريفية الأخرى وبين المعلومة من خلال رقم رمزي. وفي أثناء إعداد البيانات للتحليل يستطيع الباحث أن يحافظ على الغفلية من خلال الفصل بين المعلومات المعرفة وبين البيانات ذاتها. وهناك وسائل أخري للحماية تشمل منع تكرار التسجيلات واستخدام Passwords كلمات تسمح بالعبور من خلال وسائل التحكم والوصول إلى البيانات، والتحذير الألي باستخدام الملفات.

#### السرية Confidentiality:

غالباً ما يقال للمُشاركين في بتخوث العلوم الاجتماعية أن المعلومات التي يقدمونها سوف تعامل بسرية، وهذا يعني أنه حتى مع أن الباحثين يستطيعون

التعرف على المعلومات التي تخص مشارك بعينه، فإنهم سوف لا يكشفوا عنها على نحو يصبح معروفاً للجميع. ورغم أنه لدي الباحثين خلق صارم والتزام مهني للحفاظ على الوعد بالسرية، فقد تظهر هناك ظروف يكون من الصعب معها أو حتى من المستحيل التمسك بهذا الوعد. ومن أكثر هذه المواقف أهمية ما يحدث عندما تحتاج السلطات القضائية أو المجالس التشريعية هذه المعلومات في أداء شهادة أمهامها. (٧٧)

وفي مرحلة جمع البيانات على الباحثين أن يحيطوا المشاركين علماً بوضوح وبدقة بكل ما يتعلق بمعنى وحدود السرية، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق العبارات المكتوبة. وبقدر التعرض للخطر الذي تفرضه المعلومة ذاتها. وبقدر زيادة فرص مساءلة المفحوص عن بياناته الفردية، بقدر ما يفرض ذلك ضرورة أن يقدم للمشاركين شرحاً واضحاً. وكان (كامبل) Campbell وزملاؤه قد قدموا بعض المقترحات بشأن هذه الشروح والتوضيحات المكنة. فعندما لا تستلزم المادة أية مساءلة للمشاركين. فإنه يكفي هنا تقديم وعد عام بالسرية: تقول مثلاً: إن هذه المقابلات سوف تختصر في إحصاءات عامة لدرجة سوف يصعب معها معرفة أي شيء عن إجاباتك الفردية. وسوف يتم الاحتفاظ بكل هذه المقابلات في سرية . . . ولكن في اللحظة التي يحتمل معها أن تعرض الإجابات على أسئلة البحث مصالح المشاركين للخطر، كما في حالة المساءلة القانونية، يكون من الضروري إعلام المشارك(المفحوص) مثلاً إن هذه المقابلات قصد بها توفير شواهد إحصائية على هيئة متوسطات يصعب معها التعرف على إجابات كل فرد. (٣٨) وسوف نبذل قصاري جهدنا للحفاظ علي إجاباتك في سرية كاملة. إلا إذا كان هناك فقط أمر من المحكمة أو القاضي وبعدها نتوقف عن أعلام أي جماعة أو هيئة حكومية بما أدليت به شخصياً أثناء المقابلات.

ولكي تسمح لأي شخص خارجي أو غريب بالحصول على البيانات بدون التعدي على متطلبات السرية، هناك مجموعة أساليب. قد أمكن تطويرها في هذا الاتجاه تشتمل على:

- ١-شطب الخصائص المعرفة مثل شطب الأسماء ورقم التأمين الاجتماعي
   وعنوان الشارع من بطاقة البيانات الخاصة بالأفراد.
- ٢- الاستعانة بفئات ومقولات خام مثلاً، الإبقاء على بيانات البلد،
   بدلاً من الحي وسن الميلاد، بدلاً من تاريخه والمهنة وليس التخصص المهنى وهكذا.
- ٣- المجموعة الصغرى بمعني تكوين الشخص المتوسط استناداً إلى البيانات الخاصة بالأفراد وعرض هذه البيانات بدلاً من عرض البيانات الأصلية الخاصة بهم.
- إضافة الخطأ وتعمد إدخال الخطأ إلى سجلات الأفراد مع ترك بيانات المجموعة دون تغيير (٢٩).

### ثالثاً: أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الكلي:

لم يقف الاهتمام بتحليل أخلاقيات البحث الاجتماعي عند حد السياق الجزئي وإنما تطور هذا الاهتمام إلى إطار أوسع نحو السياق السياسي الذي يفسح الطريق ويجعل من قضية الشرعية هي القضية المحورية عند تناول أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي، ويركز علي الأخلاقيات التي تحكم علاقة الباحث بالسلطة والتي تحدد التزامه تجاه مجتمعه وتجاه المجتمع العالمي والمجتمع الإنساني.

وقد شهدت الفترة التي تمتد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا بداية الاهتمام الفعلي بقضية أخلاقيات البحث الاجتماعي في بعدها السياسي والأيديولوجي أو في سياقها الكلي هذا، وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على هذا التحول، وتعليل أخلاقيات البحث الاجتماعي في هذا السياق الكلي، فمن ناحية فرضت الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية وتسخير إنجازات العلم الطبيعي في عمليات الإبادة والتدمير، فرضت طرح قضايا المسئولية الاجتماعية للعالم للنقاش، وكذلك تدعيم فكرة المحاسبة الاجتماعية، فضلاً عن قضية شرعية البحث الاجتماعي من منظور قضية التغيير إلى أين؟ ولصالح

من؟ باعتبارها لب وجوهر هذه القضية (٢٠)، وذلك بعد أن تأكدت أهمية المعرفة العلمية كمصدر للقوة إمكان الاستفادة من نتائج العلم الاجتماعي والبحوث الاجتماعية في أحداث تغيير مقصود في المجتمع.

وعندما أصبحت القضية هي قضية نظام سياسي تطرح في إطاره قضية الشرعية في البحث الاجتماعي. من منظور أبعاد العلاقة بين السلطة وبين الباحث الاجتماعي والمجتمع من جهة الباحث الاجتماعي والمجتمع من جهة أخري. شهدت فترة السبعينات بالذات نشاطاً مكثفاً من جانب الروابط العلمية في علوم الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم السياسة وعلم النفس، والمبادرة في بلورة مجموعة المواثيق الأخلاقية التي تنظم العمل العلمي الاجتماعي، وتضع محكا لشرعية البحث الاجتماعي وكان الباحثون في تخليلهم ودراستهم لقضايا أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق السياسي الكلي يتجهون إلى التركيز على محورين:

الأول: يتناول النشاط البحثي في حدود الدولة الواحدة، ويناقش قضية الشرعية في إطار العلاقة بين البحث الاجتماعي وبين السلطة الحاكمة من جهة وبين البحث الاجتماعي والمجتمع من جهة أخري، علي نحو يثير قضية حرية البحث العلمي وضمانات الحفاظ عليها وقضية التزام الباحث وحقوق مجتمعه عليه. والمحور الثاني يتناول النشاط البحثي كنشاط يتعدي حدود الدولة الواحدة علي نحو يطرح قضية الشرعية في إطار علاقات القوة بين الدول، ويثير قضية الانتماء الوطني للباحث الاجتماعي وتوجيه البحث الاجتماعي علامة مصالح وطنه (١٦)، في مقابل انتماء الباحث إلى المجتمع العالمي وتوجيه البحث الاجتماعي وتوجيه البحث الاجتماعي وتوجيه البحث الاجتماعي وتوجيه البحث الاجتماعي وتوجيه البحث

## السلطة السياسية والبحث الاجتماعي (المحور الأول):

تحدد طبيعة العلاقة بين البحث الاجتماعي وبين السلطة السياسية في ضوء طبيعة النظام السياسي للدولة وطبيعة المصالح الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها. وفي ظل الظروف السياسية للدول النامية تصبح قضية الشرعية في مجال البحث الاجتماعي قضية هامة لأنها تطرح قضية التزام الباحث الاجتماعي تجاه السلطة في مقابل التزامه تجاه المجتمع، كما تطرح قضية الانتماء الوظيفي للباحث في مقابل انتمائه الأكاديمي، وقضية دوره كموظف وكتابع ومن ثم دوره كمبرر للأوضاع الاجتماعية القائمة، في مقابل دوره كباحث وكعالم وبالتالي دوره كناقد لتلك الأوضاع (٢٢). ويصبح محك الشرعية في البحث الاجتماعي مدي التزام الباحث تجاه المجتمع، وانتمائه الأكاديمي، ودوره كعالم وناقد للأوضاع الاجتماعية والقائمة.

#### القوي السياسية الخارجية والبحث الاجتماعي (المحور الثاني):

والنظر إلى البحث الاجتماعي كنشاط يتخطي حدود الدولة الواحدة، وبخاصة غط البحوث الاجتماعية الذي تجريه الدول المتقدمة في الدول النامية، والذي يثير قضية شرعية استغلال البحث الاجتماعي للتدخل في شئون دولة أخرى لأحكام السيطرة عليها أو لاستغلالها أو لتكريس تبعيتها سياسياً واقتصادياً.

والملاحظ أن مناقشة قضية الشرعية في مجال البحث الاجتماعي في السياق الكلي يجمع خيوطها معا أسئلة مثل البحث الاجتماعي من أجل من؟ وماذا نبحث؟ وكيف نبحث؟.

#### البحث الاجتماعي من أجل من؟

وفي إطار المحور الأول، وهو العلاقة بين السلطة السياسية والبحث الاجتماعي؛ يثار أسئلة، هل البحث الاجتماعي من أجل خدمة مصالح السلطة أو النخبة أو الطبقة الحاكمة؟ أم من أجل خدمة مصالح المجتمع بعامة أو بالتحديد من أجل خدمة مصالح القضية متعلقة من أجل خدمة مصالح القطاعات العريضة فيه. ومن ثم تصبح القضية متعلقة بحقوق المجتمع وحقوق المواطن ويصبح محك الشرعية هو مدي مساهمة البحث الاجتماعي في الكشف عن الخلل في الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يحول دون حصول المجتمع على حقوقه في التنمية، وفي العدالة الاجتماعية، وفي الديمقراطية وفي الاستقلال وعدم التبعية. (٣٠)

وفي إطار المحور الثاني، وهو العلاقة بين القوي السياسية الخارجية والبحث الاجتماعي تثار أسئلة أخري؛ هل البحث الاجتماعي من أجل خدمة مصالح الدولة على حساب مصالح دولة أو دول أخرى؟ أم أنه من أجل تحقيق مصالح المجتمع الإنساني؟ فيصبح القضية متعلقة بحقوق المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ويصبح محك الشرعية هو مدي التزام البحث الاجتماعي بالحفاظ على هذه الحقوق. وإدانة البحوث الاجتماعية التي تستغل للتدخل في شئون دولة أخري أو التي توجه للحفاظ علي استمرار علاقات السيادة والتبعية بين الدول أو التي تتبع مزيداً من حرمان الإنسان من حقوقه في الدول النامية لحساب مزيد من استمتاع الإنسان بحقوقه في الدولة المتقدمة. كما تثير قضية الشرعية من هذه الناحية - لحساب من يجري البحث الاجتماعي؟ - تساؤلات أخري، مثل من الذي يقوم بتمويله؟ ومن الذي يقوم برعايته ومن الذي يتولى إجراءه؟ وما هي الموضوعات أو القضايا التي يهتم ببحثها وما هو منظوره وما هو منهجه في بحثها؟ وفي الإجابة على هذه التساؤلات إثارة لقضايا تمويل البحث الاجتماعي، والحذر من البحوث الاجتماعية التي تتولى جهات أجنبية بتمويلها في الدول النامية، وقضية تبعية أو استقلال المؤسسات البحثية الاجتماعية . (٣٤)

#### ماذا نبحث وكيف نبحث؟

وهنا نعائج قضية الشرعية في البحث الاجتماعي من منطلق طبيعة الموضوعات التي يتصدي لها البحث الاجتماعي ومدي ارتباطها بالقضايا الحقيقية للمجتمع، أو اغترابها عنها، ومن منطق المنظور والمنهجية التي يتم بها تناول هذه الموضوعات أو القضايا.

فإذا أخذنا توجه البحث الاجتماعي نحو الحفاظ على حقوق المجتمع (كالحق في الديمقراطية، والحق في العدالة ، والحق في التنمية... النخ) محكاً للشرعية فإنه يحق لنا التساؤل عن مدي شرعية البحث الاجتماعي الذي يتجه إلى بحث موضوعات يأتي اختيارها منطلقاً من أيد يولوجية تكرس السيطرة

السياسية والاستغلال الاقتصادي والتبعية الثقافية والسياسية والاقتصادية وموضوعات تنحتار عن عجز علمي والفشل في اختيار موضوعات تسهم في الكشف عن الخلل الحقيقي في أبنية المجتمع، وتسليط الضوء على المعوقات الفعلية التي تحول دون عمارسة المجتمع لحقوقه، والانصراف إلى بحث الموضوعات الهامشية أو تهميش القضايا الأساسية.

وهذا يطرح تساؤلات حول مدي شرعية البحوث الاجتماعية التي تتبني مدخلاً جزئياً يوجه الانتباه إلى القضايا وقشور المشكلات ويصرف الاهتمام بعيداً عن جوهر القضايا ولب المشكلات. (٣٠)

#### المراجع

- (١) دكتور نادر فرجاني، أخلاقيات البحث الاجتماعي في البلدان المتخلفة
  بين الحكومي والخاص، مؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي،
  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٩٥، ص ٦٩.
- (٢) دكتور مصطفي سويف، الدلالة الأخلاقية لكفاءة العلماء في دول العالم الثالث، الندوة التحضيرية لمؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، القاهرة، ١٩٩٠، ص ١٢٢.
- (3) Nachmias, C. F., & Nachmias, D. Research Methods in the social Sciences, 5eds, Arnold, Great Brittain, 1996, P. 76.
- (4) Ibid. p. 77.
- (5) Ibid, p. 80.
- (6) Ibid, p. 81.
- (٧) دكتورة ناهد صالح، البحث الاجتماعي وقضية الشرعية، الندوة التحضيرية لمؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٤٢.
- (٨) دكتور ناهد صالح، البحث الاجتماعي وقضية الشرعية، مرجع سابق ص ص ٤٦ - ٤٣.
- (٩) دكتور على الدين هلال، البحث العلمي بين الحرية الفردية والمسئولية
   الاجتماعية، الندوة التحضيرية، مرجع سابق، ص ص ٣٣ ٢٤.
- انظر الندوة التحضيرية لمؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي،
   يونيه ١٩٨٥، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة
   ١٩٩٠.
- (١١) انظر: مؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٩٥، (الأجزاء الثلاثة).
- (١٢) انظر: مؤتمر أخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص ١٠١٩ وما بعدها.

- (13) Nachmias, C.F. & Nachmias, op. cit., pp. 81 82.
- (14) Ibid, pp. 81 82.
- (15) Ibic, pp. 82 83.
- (16) Ibid, pp. 82-83.
- (17) Ibid, pp 83.
- (18) Ibic, p. 84.
- (19) Ibid, pp. 48 85.
- (20) Ibid, pp. 85 86.
- (21) Ibid, p. 86.
- (22) Ibid, pp. 86 87.
- (23) Ibid, p. 87.
- (24) Ibidc, p. 88.
- (25) Ibid, p. 87.
- (26) Ibid, pp. 88 89.
- (27) Ibidk, p. 89.
- (28) Ibid, p. 89 90.
- (29) Ibid, p. 90.

(٣٠) دكتور ناهد صالح، البحث الاجتماعي وقضية الشرعية، مرجع سابق، ص ح ١٠٠.

- (٣١) المرجع السابق، ص ٤٤.
- (٣٢) المرجع السابق، ص ص ٤٥ ٥٠.
- (٣٣) المرجع السابق ص ص ٥٣ ٥٤.
- (٣٤) المرجع السابق ص ص ٥٤ ~ ٥٥.
- (٣٥) المرجع السابق، ص ص ٥٧ ٥٨.

# الفَظرية للمناهج الكمية الأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع

- تمهيد
- أولاً: المدخل الوضعي (الكمي).
- ثانياً: المدخل التفسيري (الكيفي).
  - ثالثاً: مدخل النقد الاجتماعي.
- رابعاً: العلاقة بين مبحث المعرفة والمنهجية والمناهج.
- خامساً: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات.

#### الفصل الرابع

# الأسس النظرية للمناهج الكمية والكيفية في علم الاجتماع

#### تمهيده

هناك وجهتان للنظر مختلفتان اختلافا شاسعاً حول طبيعة المعرفة، أو ما يمكن أن نطلق عليه نموذجين قياسيين متنافسين والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين:

النموذج القياسي الوضعي (الذي ارتبط باستراتيجيات البحث الكمي) والنموذج القياسي التفسيري (الذي ارتبط باستراتيجيات البحث الكيفي)(١).

وهناك أساليب مختلفة في البحث (التي ارتبطت بوجهات نظر فلسفية أو رؤى للعالم تعتقد فيها) وكذلك هناك مناهج فعليه وأساليب أو طرق لجمع المعلومات (البيانات). والمناهج والطرق التي تختارها كما يرى البعض، سوف تتحدد بدرجة كبيرة من خلال فهمنا لما يشكل المعرفة التي يمكن قبولها، أو ما يعبر اصطلاحا عن موقفنا المعرفة. وذلك كما أوضحه بريمان Bryman في دراسة المجتمع (۱).

إن استعراض النماذج القياسية المتعارضة حول طبيعة الواقع الاجتماعي وحول ما يمكن اعتباره معرفة يمكن قبولها، هو أمر يتعلق بالواقع والحقيقة. وبهذه الطريقة، فإن التمييز بين البحث الكيفي والكمي لا يعتبر ببساطة مسألة تتعلق بالمداخل المختلفة لعملية البحث، لكل منها مجموعتها الخاصة من مناهج البحث. وإنما يتعلق بوجهات نظر متناقضة حول القضايا الجوهرية التي علينا تناولها باختلاف طبيعة موضوع اهتمامنا الخاص، أو بمعني أخر باختلاف النظري الذي ينطلق منه في تناول موضوعاتنا.

#### أولاً - المدخل الوضعي The Positivist Approach:

هناك وجه نظر معينة حول كيف يجب إجراء البحث، تشير عموما إلى أنه ينبغي علينا إجراء البحث في العلوم الاجتماعية من خلال طرق مشابهه لتلك الطرق والمناهج المستخدمة في العلوم الطبيعية (الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا). وهذا أطلق عليه غالبا المدخل الوضعي أو العلمي. وتأخذنا اعتبارات الجذور التاريخية للوضعية إلى الوراء حيث عصر الاستنارة في القرن الثامن عشر. وقبل هذه المرحلة كان الاعتقاد في وجود الله قد وفر استدلالا مقبولا على نحو عام فيما وراء وجدونا والطريقة التي كان عليها العالم. فالعالم الذي تعيش فيه كان مسألة تتعلق بالخلق المقدس، واستندت الكثير من التفسيرات إلى فكرة أن الأشياء تحدث لان تلك إرادة الله. وأدي التطور المسناعي إلى تحول في الموقف النسبي بين البشر والعالم الطبيعي. وأمدتنا عملية التصنيع بالوسائل التي نستطيع من خلالها تمارسة الضبط والتحكم في العالم الطبيعي. وهذا عمل علي ظهور العلم، الذي قبل تحدي التفسيرات السابقة للنظام الاجتماعي التي كانت تستند إلى أسس لاهوتية. وبدأت عملية فهم العالم الطبيعي من خلال دراسة ما نستطيع ملاحظته كوقائع. وأصبحت الأفكار الميتافيزيقية في ذاتها، التي يبني عليها التفسير محل رفض. وهذه الفكرة، بالتطبيق على العالم الاجتماعي، يمكن تتبع جذورها في أعمال أوجست كومت Cointe (١٧٩٨ – ١٨٥٧ ) أحد فلاسفة القرن الثامن عشر ، في مؤلفه عن الفلسفة الوضعية The positive Philosophy . وبينما قد قطع تطور الوضعية مشواراً طويلاً ومساراً متموجاً، إلا أن الكثير من جوهرها ظل كما هو موجود في كتابات كومت الأصلية.

وكان كومت مهتماً كثيراً بالتقدم في ضوء الكشف عن الحقيقة حول العالم الاجتماعي. وقد نظر إلى العالم العلمي علي أنه قد أنجز هذا الهدف في تطبيقه للقوانين الطبيعية المبنية على الوقائع التي يمكن ملاحظتها. وقد حل هذا المدخل إلى المعرفة محل المحاولات اللاهوتية والميتافيزيقية السابقة عند

التفسير: ولم يكن العلم معنياً بالتفسيرات المقدسة أو المجردة، وإنما بالوقائع الملموسة المبنية على الملاحظات الأمبيريقية (٢). ولقد تم تطوير هذه الأفكار في القسم المبكر من القرن العشرين خاصة من خلال أعمال وكتابات مجموعة من الفلاسفة عرفواً بدائرة فيينا Vienna Circle، والذين أصبحوا معروفين بعد ذلك باسم الوضعية المنطقية Logical Positivism.

واتخذ إتباع الوضعية المنطقية موقفا رفض كلية كل ما هو ميتافيزيقي ويجب أن تكون الميتافيزيقا في الواقع.

وتشطب على أنها هراء وكان مصطلح الهراء أو التوافه None sense قد استخدم هنا ليس فقط ليعبر عن رفض قوي أو عدم موافقة، وإنما على أنه وصف دقيق للقضايا الميتافيزيقية، وشيئاً ما ترتب على التحليل المنطقي للغة، وكان يعتقد أن كل القضايا الأصلية يجب أن تكون قابله للمعالجة العلمية، وكل الجانب المعرفي الأصيل من نسق العلم الوحيد(٤).

وهذا يشير إلى أن المشكلات والتساؤلات والقضايا ينبغي أن تكون قابله للبحث من خلال المعالجة العلمية التي تتطلب بالضرورة تطوير معايير للتمييز. وهذه المعايير مكنت كل من العلم وما هو غير ذلك (الميتافيزيقيا) بأن يتمايزا، ومن هنا وضعت قواعد توضح ما، الذي يمكن أو لا يمكن أن يسهم في المعرفة الصادقة. والظواهر التي يمكن ملاحظتها مباشرة، وتحديدها، قد تؤدي إلى تقدم المعرفة الاجتماعية، ولم يعد للظواهر المجردة، مثل العواطف، مكان في المعالجة العلمية للعالم الاجتماعي، وتبنت الوضعية المنطقية أيضا مدخلا استقرائيا inductive، وتعني، أن الظواهر يتم ملاحظتها، ومن هذه الملاحظات، يتم بلوره وتطوير النظريات. وعندئذ تستمر الوضعية المنطقية من خلال عملية التحقق Verification، والمزيد من الملاحظات تتم لظواهر من خلال عملية التحقق Verification، والمزيد من الملاحظات تتم لظواهر عملية الماثلة من أجل تطوير أكثر للنظرية. هكذا، يصبح في النهاية قانوناً Law الذي يمن تطبيقه على كل الظواهر الاجتماعية المماثلة (٥٠).

ولقد وجد هذا المدخل من ينتقده، ومن أكثرهم شهره نذكر كارل

بوبر K.Popper (۱۹۰۲ – ۹۶) وفي رأي بوبر (۱۹۵۹–۱۹۷۲) كان مدخل التحقق في الوضعية المنطقية أساساً قد أخترق وتصدع Flawed، الأن سعيه نحو نظريات يتم التحقق منها باستمرار، شعر بوبر أن المعرفة قد لا تتقدم. وأدرك أيضا إمكانية أن يوجد هناك موقفا أخر، لم نشهده بعد، لا يعمل طبقا للقانون المطابق، وهكذا فإن القوانين المبنية على الاستفراء، تبنى على الافتراض. فعلى سبيل المثال، إذا أردنا أن نطور نظرية حول لماذا يؤدي بعض العمال أعمالهم علي نحو أفضل في مواقع عملهم عن غيرهم ربما نرصد عددا من الملاحظات في مكان العمل تلك التي يشير إلى أن الرضا عن العمل ارتبط بالأداء. والملاحظات المتكررة في عشر أماكن عمل مختلفة قد تتركز عندئذ على ما إذا كان الناس الذين كانوا يشعرون بالرضا عن أعمالهم يتفوقون في أدائهم من غيرهم الذين لا يشعرون بالرضا. والسؤال، هو عند أي نقطة يمكن أن نتوقف عند محاولة التحقق من نظريتنا؟ هل بعد عشر ملاحظات أم بعد عشرين أو خمسين؟ وأينما توقفنا يظل هناك أيضا دائما احتمالية إننا نستطيع الاستمرار ونجد أمثلة من الناس الذين لم يكن راضيين، وأدائهم يفوق الذين يشعرون بالرضا. وأيضا، في إتباع هذا الخط في البحث، لا تكتشف احتمالات أخري، مثل الأجر والرغبة في الترقي وهكذا. وفي رأي بوبر، لا يكمن حل كلا من هذه المشكلات في محاولة التحقق مما نعرفه بالفعل، وإنما في محاولة دحضه أو إثبات زيفه Falsify.

وفي قيامنا بهذا العمل، فإننا نتحدى باستمرار النظريات القائمة ونصنع بالضرورة التقدم في سعينا نحو المعرفة.

وتضع هذه الأفكار أساس الكثير من الخصائص المميزة لمدخل بوبر والتي نظر إليها غالبا كأساس للنموذج القياسي للوضعية المعاصرة(١).

والخاصية الأولى للوضعية، والتي كانت تمثل عنصراً محوريا في هذا النموذج القياسي في كل جوانب تجلياته ومظاهره، هي أن الظواهر الاجتماعية يمكن أن يتم تفسيرها من خلال ملاحظة السبب والنتيجة. وهذا هو الشيء

الذي تم استعارته مباشرة من العلوم الطبيعية فمثلاً في القصة الشهيرة لاكتشاف نيوتن Newton للجاذبية: يؤدي سبب الجاذبية إلى نتيجة سقوط التفاحة على الأرض، عندما لا يتم منعها. وفي البحث الاجتماعي الوصفي، نحن نسعى إلى التعرف على العلاقات العلية المماثلة، على سبيل المثال، ما الذي يسبب أداء بعض العمال على نحو أفضل لأعمالهم عن غيرهم.

وجرت العادة، أن يهدف هذا المدخل إلى اختبار النظرية القائمة من خلال صياغة الفروض Hypothesis (رضا العاملين في العمل يرتبط بالأداء ارتباطأ إيجابيا)، ومن ثم يتم جمع البيانات لتقدير إلى أي حد تعتبر النظرية الأصلية مناسبة (كما تم التعبير عنها من خلال الفرض) على نحو واقعي. ولقد أطلق بوبر علي هذا المدخل في البحث منهج الاستدلال الذي يقوم على الفرض العلمي Hypothetico – deductive methad . وعثل مدخل البحث – ثم – النظرية وهو ما يعني أن مشكلة البحث وإستراتيجية قد استرشدت أو وجهت بافتراض نظري مسبق، ويتم جمع البيانات التي تستطيع من خلالها اختبار النظرية الأصلية. وهذا يشير إلى أنه منذ البداية في المشروع، يعرف الباحث ما النظرية الأصلية . وهذا يشير إلى أن يتم اختبارها، وما هي الأسئلة أو الفروض التي تحتاج إلى أن يتم اختبارها، وما هي الأسئلة أو الفروض التي تحتاج إلى معالجة من خلال البحث.

والانتقال أو التحول من منهج الاستقراء إلى منهج الاستدلال الفرضي يؤدي أيضا إلى خاصيتين آخرتين للمدخل الوضعي، كما عرض لهما بوبر أولاً، إنه قد عني بتطبيق العام (النظرية) على الخاص (الحالة) وثانياً، تصبح المعايير المميزة محل تنقيح أو تعديل لدرجة أن البحث الصادق لم يعد يحكمه ببساطه ما يمكن أن يتم ملاحظته، وإنما ما يعتبر من الممكن اختباره.

وهكذا، في النظر إلى أداء العاملين في العمل، علينا أن نركز على قضايا مثل الأجر، ومستويات المهارة، وفرص التدريب، ودرجة الديمقراطية في مكان العمل، وما إذا كان ينتمي لنقابة عمال، ومعدلات البطالة المحلية وهكذا. وكل هذه الظواهر من الممكن لمسها، وبالتالي يمكن أن يتم قياسها على أساس

علمي. ويمكن أيضا وضعها في إطار من الفروض، مثلا أولئك الذين حصلوا علي فرص تدريب أكثر سوف يؤدون عملهم علي نحو أفضل، ومحاولة النظر فيما وراء هذه الظواهر التي يمكن قياسها إلى أشياء مثل دافعية الناس، وانساق معتقداتهم ووعيهم، أو ما يساوي ليس أكثر من التأمل الذي لا معني له، لأن هذه الأشياء تمثل أموراً يصعب بسهولة قياسها، وكذلك اختبارها.

وهذا المدخل في بحثه عن الدقة، يفضل أدوات القياس الكمي، بما في ذلك التجارب والمسوح التي تعتمد علي الاستبيان، وتحليل المضمون. وسوف يكون البحث علي درجة عالية من التقنين، ويستند في قياساته إلى المعالجة الإحصائية. ويتمثل منطق تصميم البحث الوضعي في:

- أننا نسعى إلى التعرف على عمليات السبب والنتيجة لكي نفسر الظواهر، ونختبر النظرية.
- ينبغي أن تبني المعرفة على ما يمكن أن يتم قياسه من خلال ملاحظة شواهد ملموسة.
- على الباحثين أن يستعينوا بالمنهج العلمي، الذي يؤكد على الضبط وتوحيد القياس، والموضوعية.

## وينطوي البحث الوضعي على المضامين التالية:

- ينبغي أن يكون تصميم البحث علي درجة عالية من التقنين.
  - ويجب أن يكون المنهج على درجة من الثبات.
- وسوف يهدف تصميم البحث إلى إنشاء دراسات علي نطاق أكبر ومعتمده علي الإحصاء.(٧)

# ثانياً: المدخل التفسيري Interpretivism:

سوف نقدم فيما بعد كثيراً من الأمثلة والحالات التي لا يوافق فيها باحثون في علم الاجتماع على الجوانب الهامة للمنهجية والمناهج (^) وهذه الأمثلة يمكن تتبعها وردها إلى مختلف وجهات النظر في الابستمولوجيا أو مبحث المعرفة (أ). فيما يري بعضهم، أن الوضعية تقدم لنا مدخلا مفيداً في البحث عن

المعرفة، بمعني أنه إذا كانت تعتبر علمية أو كونها علمية تستطيع أن تحظي بقدر كبير من القيمة. وتمكنهم أساليبهم الأمبيريقية والموضوعية التي يستعين بها أتباع الاتجاه الوضعي في البحث، تمكنهم من تأييد ادعاءاتهم بالمعرفة علي أنها وقائع يمكن الوثوق بها. وهناك علي أية حال، البعض الأخر، والذين لا يقررون بصحة تبني مثل هذا المدخل العلمي في دراسة والكشف عن تعقيدات العالم الاجتماعي.

وبسبب أن علماء الاجتماع بشر أيضا، فإننا، بإمكاننا أن نضع أنفسنا في مكان الاخرين، ونقدر الظروف البنائية التي يجدون أنفسهم فيها، ونقدم تفسيرا لأهدافهم، ومن ثم نفهم أفعالهم. وهذا ما يميز العلم الاجتماعي عن العلم الطبيعية فلم تختار زهور النرجس Daffodils أن تفتح أوراقها، ولم يقرر التفاح أن يسقط من الأشجار. ولذلك فأنه لا يجب علي العلماء الطبيعيين أن يكون شبه زهور النرجس أو التفاح لكي يقوموا بتفسير سلوكهم. (١٠٠)

وهذه الفكرة في الفهم قد تبلورت وتطوره لتصبح معروفة باسم منهج الفهم Verstehen (حرفيا لكي نفهمها)، وهذه الفكرة بنيت على تراث له جذوره في كتابات علماء مثل ماكس فيبر (١٨٦٤ – ١٩٣٠) الذي زعم أنه لكي تزيد من معرفتنا بالعالم الاجتماعي، علينا أن نسعى إلى فهمه من وجهه نظر الناس الذين تقوم بدراستهم، بدلا من فهم وتفسير السلوك الإنساني والفعل من خلال وسائل السبب والنتيجة.

ويحدد فهم السلوك الإنساني المقاصد التي تقف وراءه درجة التعاطف مع المفحوصين، بينما لا يهم بذلك تفسير سلوكهم علي أنه نتيجة لبعض الأسباب الخارجية.

والباحثون الذي ينطلقون من المدخل التفسيري حريصون على تعزيز ودعم التمييز بين العلوم الاجتماعية والطبيعية، مثلا، البناء الجزيئي للثلج الذي يتغير مع تعريضه للحرارة، بينما نحن الكائنات البشرية لا يستجيب على نحو سلبي لما يدور حولنا. وبدلا من ذلك، فإن لدينا القدرة على التفكير

من خلال مسارات مختلفة للفعل، ونستجيب على أساس من تفسيراتنا وأفكارنا. وهكذا، بالإمكان فقط فهم الفعل الإنساني من خلال ربطه بالمقاصد الشعورية، والدوافع والأهداف وفي النهاية القيم التي يتبناها الفاعل.

ولقد ارتبط هذا النموذج القياسي التفسيري بالمناهج الكيفية غير المقننة والتي تشمل الدراسات التي تقوم علي الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المتعمقة والتي تشمل الدراسات التي تقوم علي الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المتعمقة الوضعية يناسب المناهج الكمية، طالما أن استخدامها لمقاييس سبق تحديدها يمكن بسهولة أن يعكس فروضاً معينه لدي الباحث. والرغبة في فهم الفعل الإنساني من منظور المشاركين في المدخل التفسيري، علي أية حالة، تجعل من مثل هذه المقاييس سابقة الإعداد غير مناسبة. والتأكيد أنصب علي السماح للمشاركين بتقديم تفسيرا لعالمهم باستخدام كلماتهم الخاصة بهم. وهكذا لمشاركين، من المهم أن نسمح لهم بالتعبير عن معانيهم بالطريقة التي اعتادوا عليها من خلال لغتهم.

ومن خلال ضم عناصر الفهم معا، تقوم في النهاية ببناء (وليس اختبار) النظرية. وهذا المنهج التحليلي الاستقرائي analytic-inductive لذلك، يعتبر مدخل يبدأ بالبحث وينتهي إلى النظرية Research-then-theory الذي فيه نبدأ بمشكلة بحث واسعة نسبيا (أكثر منها فروض حددت من قبل، وفي أثناء جمع البيانات، يتطور تدريجياً فهمنا للقضية. (١١)

ويفترض المدخل التفسيري علي خلاف الوضعية، أن السلوك الإنساني لم يتم تحديده من خلال عوامل خارجية وعمليات يمكن للباحث أن يقيسها وإنما تشكلت بدلا من ذلك من خلال المعاني التي لدي الناس عن العالم. وبعض العاملين علي سبيل المثال، سوف لا يحسنون أداءهم في العمل علي نحو آلي، عندما يحصلوا علي زيادة في الأجر، وسوف لا يستجيب كلهم بالتأكيد بطريقة موحده، وبدلا من ذلك سوف يأخذون في اعتبارهم زيادة

الأجر عن وعي، والمجموعة كلها من القضايا الأخرى، وماذا تعني بالنسبة لهم قبل أن يقرروا كيف يستجيبون. ومثل هذه القضايا المحددة والفريدة قد تشمل علاقاتهم الشخصية والجمعيه مع العاملين، وتاريخ العلاقات الصناعية في مكان العمل، سواء أكان في خبرتهم أن يقدم للمدير في العمل رشوة Bribe أو ما إلى ذلك.

وهذه المعاني والتفسيرات من الصعب قياسها بطريقة دقيقة وعلمية، كما أنها سوف تختلف بالتأكيد من شركة إلى أخري. وهكذا فإن علي الباحث أن يستخدم مناهج أكثر كيفية واندماج شخصي لكي يحصل علي فهم كيف يفسر الناس العالم الذي يحيط بهم، وكيف أن هذا الفهم يقدم لنا معلومات عن أفعالهم.

ولذلك، فإن البحث سوف عيل إلى أن يكون مكثفاً وعلي نطاق صغير وسوف يكون النسبي، ومبني علي عدة وسوف يكون علمي عدة أوصاف مفصلة (أكثر منها إحصاءات) حول ما تم رؤيته وسماعه.

ولا يعتبر منطق مثل هذا التصميم للبحث التفسيري هو تفسير لماذا يحدث شيئاً معنيا، وإنما استكشاف أو بناء فهم لشيء ما لدينا معرفة ضئيلة عنه أو ليس لدينا أي معرفة به. ومن خلال ضم مثل هذا الفهم معا، فإننا في النهاية نقوم ببناء النظرية.

## وينطوي هذا ضمنياً على ما يلي:

- يجب أن يكون تصميم البحث مرنا وغير مقنن.
  - وينبغي أن تكون المناهج صادقة.
- وسوف يعمل تصميم البحث على توليد بيانات مكثفة وعلى نطاق
   أصغر، مستخدما التفسيرات الداخلية ومبنيا على الأوصاف لما تم
   رؤيته وسماعه. (١٢)

## ثَالثاً- بحوث النقد الاجتماعي Critical Social Research:

ولقد أمكن الثغرف علي موقف ثالث نقدي تحرير-Critical-emancipa tory داخل العلوم الاجتماعية الذي يشير إلى أنه لكي نعرف العالم الاجتماعي، يحتاج الباحث أن يتبني في تفسيره السياقات السياسية والاجتماعية والتاريخية التي تحدد وتقيد الفكر والفعل الإنساني، ومثل هؤلاء الباحثين قد اهتموا بفهمهم كيف أن ما وراء الأبنية الاجتماعية قد عملت تاريخيا على قمع على نحو خاص، الطبقة العاملة، والمرأة، وجماعات الأقليات الإثنية.

ولهذا المدخل، في غايته، أهداف تحريرية وإدعاءات بتمكين الجماعات المقهورة علي وجه الخصوص. ولذلك، فإن أهداف البحث؛ هي:

- كشف صور اللامساواه والممارسات المعيبة وأشكال اختلال العدالة والاستغلال.
  - إسماع صوت هذه الجماعات المستبعدة والهامشية.
- المساعدة في تفسير عملية القمع العامة لكي تسهم في التغير الاجتماعي.

وكما جاء في تفسير (فاي) Fay (1997)؛ لكي يكون لدينا قوة الممارسة، يتطلب الأمر من أن تصبح النظرية النقدية بمثابة مورداً دافعياً ويعمل على أن يجعل المشاهد قادراً. ويجب باختصار أن تسهم في تمكينهم. وفي هذا التمكين يحدث العتق والتحرير كهدف خاص به. (١٣)

وكما سوف نري، من المحتمل أن يتبني الباحثون إتباع النقد الاجتماعي مدخلا مرناً في استخدامهم لمناهج البحث، رغم أنه من المرجح أن يستخدموا هذه المناهج بطرق معينه يعتبروها مناسبة من أجل تحقيق أهداف معاصره في بحوثهم، وفي الواقع؛ قدم بعض هؤلاء الباحثين إفتراضاً المنهجية النسويه Feminist methodology على وجه الخصوص، الذين يدخلون إلى عملية البحث بطريقة مغايرة تماما عن الأساليب التقليدية في البحث الاجتماعي.

وهناك جدل دائر بين أولئك الذين يدافعون عن غوذج العلم الاجتماعي والذي به يعتبر الهدف هو توليد المعرفة، وبين أولئك الذين يجرون بحوث

موجهه سياسيا Politically Committed لكي ينفذوا أجنده سياسية. ولقد ذهب هامرسلي Hammersly، على سبيل المثال إلى القول: اعتقد أن مخططاتهم (الباحثون في النقد الاجتماعي) أن البحث يجب أن يخدم أهدافا سياسية مباشرة تمثل تخليا عن ما يلتزم به الباحثون من قواعد (١٠١).

ويدعي هامفريس Humphries في استجابة لذلك، أن كل البحوث تعتبر بالضرورة سياسيه، طالما أنها غثل مصالح جماعات معينه (عاده الذكور البيض، والأقوياء عاده)(١٠٠). وطبقا لوجهة النظر هذه، فليس هناك بحث يعتبر موضوعيا كليه أو متحرر من القيم. ويسعي مثل هؤلاء الباحثين إلى تعزيز ودعم أجندات تختبئ وراء قناع البحث التقليدي، وفي الغالب غيل إلى القهر بطرق مختلفة.

#### رابعاً – العلاقة بين مبحث المعرفة والمنهجية والمناهج:

وكما رأينا أن هناك منظورات معرفية متباينة Epistemological ، وهذه المنظورات تعكس عدداً من المسلمات assumptions حول العالم الاجتماعي . وهذه المسلمات غالبا ما تم الإشارة إليها علي أنها مبحث في الوجود -Ontol وهكذا ، مثلا ، فإن الباحث الذي يتبني الوضعية قد ينظر إلى العالم الاجتماعي علي أنه واقع موضوعي والذي يوجد بغض النظر عن كيف نفسر هذا العالم . وهذا المنظور الانطولوجي يشي أو يبلغ بمنظور معرفي ذلك الذي يشير إلى أنه لكي تعرف شيئا ، عن هذا العالم ، علينا فقط أن نلاحظه من وجهه نظر موضوعيه . أما الباحث الذي يتبني المنظور التفسيري فقد ينظر إلى العالم علي أنه واقع ذاتي Subjective reality ، والذي يعتبر بمثابة تراكم خبراتنا والمعاني التي نوبطها بها . ولكي نعرف شيئاً ما عن هذا العالم ، علينا أن نتبنى منظوراً معرفيا والذي يسمح لنا بفهم هذه المعاني الذاتية .

وهكذا فإن الانطولوجيا عبارة عن مجموعة مسلمات حول ما هو العالم والابتسمولوجيا تعتبر بمثابة الطريقة للمعرفة حول العالم الذي يعكس هذه المسلمات. والطريقة التي يتم بها تغذية منظورنا الانطولوجي في منظور

إستمولوجي تنعكس من ناحيتها في مدخلنا المنهجي المستمولوجي فالمنهجية تتعلق بعدد أوسع من الاعتبارات المبنية على منظور ناالفلسفي وكذلك القضايا العملية. ويترتب على هذه القضية، أن الابستمولوجيا يجب أن نشر أو تعلمنا بالمنهجية، التي تشي لنا بدورها بالمناهج. وتنظر هذه العلاقة إلى منظورنا الانطولوجي على أنه الأساس لمدخلنا في البحث، مع التوصل إلى مناهجنا بعد عملية الأخذ في الاعتبار موقفنا إلا بتسمولوجي والمنهجية التي اخترناها. (١٦)

ويوضح الشكل التالي هذه العلاقة بين النظرية والمنهج.

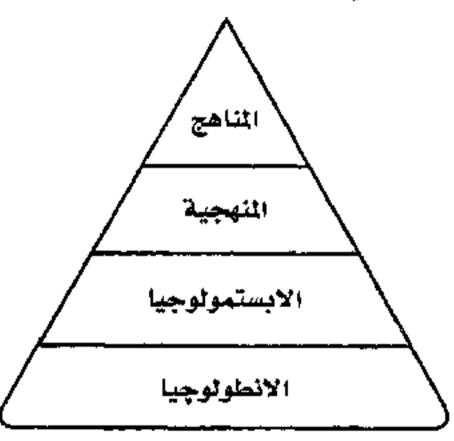

وهذا يشير إلى أن اختيارنا للمناهج سوف يتحدد في النهاية من خلال منظورنا الفلسفي ولذلك فإن معني التوفيق بين المناهج يعكس تحولا في نظرتنا الفسلفية للعالم. وهذه الوجهة للنظر قد ثم التمكن من تحديها، وكانت العائدات منها مفعمة بالميزات بدرجة عالية.

#### خامساً: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات:

وهكذا، رأينا أنه بالنسبة للبعض، يتحدد نوع المنهج الذي يجب استخدامه في البحث، إلى درجة كبيرة، من خلال التزام الباحث بموقف معرفي ابتسمولوجي معين. وهذا يفترض نوعا من التطابق بين الموقف الابستمولوجي

ومنهج البحث، وهذا عموما، سوف ينطوي على إتباع أما الأسلوب الكمي الوضعي أو الأسلوب الكيفي التفسيري في البحث، أو كما شاهدنا مدخل البحث النقدي الاجتماعي.

غير أن هذا المدخل في استخدام المناهج في البحث لم يمضي دون انتقادات، بطبيعة الحال، ولقد مال الباحثون الاجتماعيون على نحو متزايد إلى تبني مداخل مرنة أكثر عند الاستعانة بمناهج البحث في دراساتهم وكما عبر بربمان Bryman عن ذلك (١٩٨٩):

أن كل تصميم ومنهج يجب الأخذ به بناء علي ما ينطوي عليه من مميزات كوسائل لتسهيل فهم (أو إضفاء الغموض Obscuring) على مشكلات بحث معينه، وهذا الاعتناق والقبول الأعمى لتصميمات أو مناهج لتصميمات أو مناهج مفضله، والانشغال الزائد والمسبق بأسسها الابستمولوجيه يمكن أن تقف في طريق تطور مثل هذا الفهم. (٧٧)

وفي رأي هؤلاء الباحثين، فإن نوع منهج البحث (أو الجمع بين المناهج) الذي تختاره سوف يتحدد بدرجة كبيره من خلال اعتبارات عملية براجماتيه، ويشمل ذلك؛ ما هي مشكله بحثك وما هي القيود التي تواجهها في البحث؟ فعلي سبيل المثال، قد تعتبر أن استخدام الاستبيان -Question في مناقشة قضايا تتعلق بحماية العاهرات في العمل Bullying يعتبر مدخلا مناسباً للغاية في جمع البيانات حول مثل هذه القضية الحساسة. وربحا المدخل الأكثر تعاطفاً الذي يستخدم الاتصال المباشر (مثل المقابلة الشخصية المتعمقة المبحوثين، وتشجيعهم على مناقشة القضية بصراحة، والأساليب البحثية غير الرسمية تمكنك من تحقيق قبولا اجتماعيا.

إن اختيار المنهج - أو الجمع بين المناهج في الواقع - الذي يقوم به الباحث في مشروع بمعثه سوف يكون محكوماً بدرجة كبيرة بواسطة الرغبة في تحقيق والوصول إلى أفضل بيانات ممكنه لمعالجة وإنجاز أهداف وأغراض البحث.

والواقع أن الجمع بين المناهج: أو استخدام الثلاثية (١٨). في مشروع بحث واحد يمثل استراتيجية، تنطوي علي مشكلات. علي أية حال، لقد تم الدفاع عن هذه الإستراتيجية على نحو متزايد علي أساس أنها تساعد علي تسهيل وجعل الصورة أكثر صدقاً وكليه عن المجتمع أكثر عما قد يتحقق من خلال البقاء والإكتفاء بمجموعه واحدة من المناهج.

وتصنيف المناهج علي أنه كمي أو كيفي لا يعني، أنه في اللحظة التي يتم فيها اختيار المدخل، أن الباحث لا يتحرك أو ينتقل من مناهج ارتبطت على نحو عادي بهذا الأسلوب. لأن لكل مدخل جوانب القوة وجوانب الضعف، وكل منهما يناسب على وجه الخصوص سياق معين والمدخل الذي تم تبنيه والمناهج الخاصة بجمع البيانات المختارة ستعتمد على طبيعة البحث وعلى نوع المعلومات المطلوبة.

وفي كل الوقت، على أية حال، لدينا عقولنا قبل كل شيء التي تؤكد أنه بالنسبة لموضوعات معينه، تكون مناهجنا خاصة بهذا السياق. وهذا معناه، أن بعض المناهج سوف لا تعمل بذاتها في الحقيقة في بعض المواقف فعلي سبيل المثال، أن استخدام الاستبيان والمسوح في دراسة لماذا يشعر بعض صغار الناس (الشباب) بالاغتراب عن النظام السياسي، قد لا يحقق بذاته كل ذلك الية، فالاستبيان قد يوضح لنا أعداد هؤلاء الصغار الذين لا يشاركون، كنه لا يوضح بالضرورة لماذا يشعرون هم بذلك. وفي المقابل، المقابلات غير ننة تعتبر من غير المحتمل أن تقدم لنا قياسات دقيقة للعلاقة بين التحصيل راسي والاغتراب السياسي. كما أنها سوف لا تجعل من المكن تعميم لنتائج، أو يكن الاعتماد عليها، وإغاقد تتهم حتى بأنها تقدم تفسيرات ذاتية الو تبنى على الحكايات)(١٠).

ولكن لماذا تجمع بين المناهج؟ أن أحد الميزات الواضحة في استخدام الجمع من المناهج أو مدخل البحث الذي يعتمد على استراتيجيات متعددة في البحث، عناه أن هذا يساعد في التعويض عن الحقيقة بأنه ليس هناك اتفاق وإجماع في لبحث.

وطبقا لرأي ويتزن Denzin (١٩٨٩):

ينطوي كل منهج بحث علي خط مختلف في التعامل مع الواقع أو الحقيقة - ومن ثم فإن كل منها سوف يكشف عن جانب مغاير منه، كما أن المشكال Kaleidoscope سوف يكشف عن ألوان مختلفة وأشكال للأشياء للناظر منه، اعتمادا علي الزاوية التي يمسك منها فالمناهج تشبه المشكال: سوف تكشف عن ملاحظات متباينة اعتماداً علي الكيفية التي يتم بها الدخول، والاعتقاد فيها والعمل بواسطتها(٢٠).

وكما يذكر بروير Brewer وهانتر Hunter (١٩٨٩)، أن خلط المناهج يعد محاولة لبلوغ الصدق في البحث:

فالقياس الثلاثي يحاول أن يحدد بدقة Pinpoint قيم الظاهرة على نحو أكثر دقة من خلال تركيز الضوء عليها من وجهات نظر منهجية مختلفة. وعندما تعطينا أداتين ثابتتين نتائج متناقضة عندئذ، يكون صدق كل منهما موضع شك. وعندما تتفق نتائج مناهج مختلفة، نكون على ثقة أكثر(٢١).

ويتمثل منطق البحث متعدد الاستراتيجيات في محاولة التغلب علي أي قصور قد يكون ناجما عن الاعتماد على أي منهج وحيد معين، لمهاجمة مشكلة البحث من خلال ذخيرة من المناهج التي تنطوي على جوانب ضعف غير متداخلة بالإضافة إلى جوانب قوتها المعاصرة.

ويتم دمج والجمع بين المناهج ليس فقط لاكتساب ما تنطوي عليه من جوانب قوة خاصة، وإنما أيضا لتعويض ما أخذ عليها من أخطاء وحدود تلك المتعلقة بأي منهج وحيد.

ويتمثل السبب الآخر لمداخل الجمع المستخدمة لثلاثية في التغلب علي عملية التحيز في البحث. والنقطة الأساسية التي علينا ذكرها حول القيود التي ينطوي عليها منظور البحث والإستراتيجية الواحدة هي أن كل الباحثين يقومون بإدخال تفسيراتهم الخاصة إلى دارستهم، حول كيف أنه يجب علي البحث أن يكون مقنناً وقادر على التفسير، وإلى حدما، تعتبر هذه التفسيرات

فريدة، ومن المرجح أن هذا المدخل الوخيد قد يؤثر في المفحوصين موضوع الملاحظة، والأسئلة المطروحة وأكثر من ذلك النتائج نفسها:

وتعتبر الثلاثية، واستخدام مناهج متعددة، بمثابة خطة عمل سوف تجنب علماء الاجتماع التحيزات الشخصية التي تنشأ عن منهجيات وحيدة (٢٦).

والميزة الثالثة الأساسية لتبني مدخل الاستراتيجيات المتعددة في البحث تتمثل في احتمال أنها تساعدك في اكتساب رؤية كاملة للموضوع محل البحث. والثلاثية طبقا لرأي برجس Burgess، تشبه المشكال -Kaleido دوود ، يمكن أن تساعد على توفير نظره كلية للمجال الذي تشمله الدراسة:

بالإمكان استخدام مناهج مختلفة، وجمع بيانات متباينة لكي نعالج مجموعة المشكلات النظرية والعملية المتنوعة(٢٢).

وفي دراسة أجراها هان Hann وزملاؤه حول الأعضاء الأساسيين في حزب العمل البريطاني والسعي إلى إدخال تغيرات سياسية وتنظيمية التي بادرت بها قياده الحزب، جمع الباحثون بين بيانات الاستبيان الكمي مع بيانات كيفية متوافرة عن دراسة جماعة بؤرية Focus group ووجد الباحثون بناء علي نتائج الاستبيان أن أعضاء الحزب يبدوا أنهم قدموا دعما شاملا لقائد الحزب، توني بلير Blair. وأكد أكثر من ثلاث أرباع ٧٧٪ أن له تأثيراً إيجابيا علي مصير ومستقبل الحزب، وأشار ٢٠٪ منهم علي أنه قائداً قويا. وعلي أية حال، ساعدت بيانات الجماعات البؤرية علي توضيح استجابات أعضاء الحزب ووضعها في سياقها، تجاه مشروع توني بلير الجديد الخاص بالعمال من خلال تأكيد شكهم في عملية التحديث التي بادرت بها قيادة الحزب. ولقد لقت تأكيد شكهم في عملية التحديث التي بادرت بها قيادة الحزب. ولقد لقت الاستجابة النموذجية التي عبرها عنها أحد نشطاء الحزب تأييداً بين معظم المشاركين الأخرين في الجماعات البؤرية المتباينة، قائلاً:

أنا لا أوافق بالضرورة على أي شيء يقوله أو يفعله توني بلير، ولكن إذا كان ذلك يعني هزيمة الحزب، فأنا كلي من أجله (٢١). ولذلك فإن مدخل البحث متعدد الاستراتيجيات يمكن (ويشجع) الباحث علي دراسة وبحث مجالات بحث معينة من زوايا متباينة ومتنوعة ومنظورات، والتركيز علي مشكلات وقضايا مختلفة، وجمع غاذج متباينة من البيانات وتحليلها باستخدام أساليب مختلفة وتفسير النتائج من مواقف متنوعة، وبهذه الطريقة، من المفترض، أنه سوف لا نترك حجراً بدون تحريك، وكل الأبعاد المكنة والمحتملة لمجال البحث سوف يتم فحصها. وكل المعاني الممكنة يتم استخلاصها من البيانات. ونتيجة لذلك، ومع نهاية البحث والمشروع، سوف نكون قد أكلمنا دراسة كلية شاملة (٥٠).

وهكذا، هل يجب النظر إلى منظورات البحث البديلة على أنها نوعا من الثنائية؟ لقد راجع لوري Laurie وسوليفان Sullivan (١٩٩٠)، بعض التساؤلات التي أثارها الحوار والجدل حول استخدام مناهج متباينة في نفس البحث. وانتهيا إلى أن الميل إلى النظر إلى المنهجيات الكمية والكيفية على أنها تتبادل الاستبعاد وتمثل نماذج قياسية متعارضة يعتبر بمثابة تمثيل مضلل للحقيقة وواقع عمارسه البحث الاجتماعي. (٢١)

#### المراجع

- (1) Matt, H, Mark, W, and Nick, F: A short Introduction to Social Research, SAGE Publications, London, 2007.
- (٢) يري بريمان (١٩٨٨) Bryman أن النموذج Paradigm عبارة عن مجموعة من المعتقدات والتوجهات والتي غثل للعلماء في نظام فكري معين المحدد لما يجب دراسته وكيف يتم إجراء البحث، وكيف يجب تفسير النتائج وهكذا ويعد النموذج القياسي، أساساً، بمثابة مجموعة من المسلمات والافتراضات حول القضايا موضوع اهتمام الباحث والتي عليه دراستها.
- (Bryman, A, Quantity and Quality in Social Research, London, Sage, 1988).
- (3) Comte, A. The Essential Comte: Selected from "Cours de Philosophie Positive, by A. Comte: trans: M Clarke, London, Croom Helm. 1974.
- (4) Hanfling, O: Logical Posotivism, Oxford; Black Well, 1981.
- (5) Matt, H, et al; op: cit, p. 12.
- (6) Popper, K, The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchinson, 1959.
- (7) Matt, H, et al: op.cit, p. 13.
- (٨) في ذكر المنهجية Methodology والمناهج إلى مجموعة من الأساليب والطرق كل منهما عن الأخر. إذ تشير المناهج إلى مجموعة من الأساليب والطرق التي تعتبر متاحة لنا لجمع الشواهد والبيانات حول العالم الاجتماعي أما المنهجية، بطبيعة الحال، فهي تتعلق بإستراتجية البحث ككل، وتشمل كما يذكر سييل Seale (١٩٨٨) المضامين الفلسفية والنظرية والسياسية في القيام باختيار المنهج عند إجراء البحث. وقد نضيف إلى هذا الحاجة

إلى الأخذ في الاعتبار المضامين الأخلاقية والنتائج المترتبة على البحث، والتفاوض من أجل الدخول إلى ميدان البحث، ودور القيم - لكلا من المؤلف وأولئك الذين يملكون القوه على فرص بعض التحكم في أجندة المحث

- (Seale, C. Researching Society and Culture, London, Sage, 1998.

- (٩) الابتسمولوجيا Epistemology، عبارة عن مفهوم فلسفي هام بالنسبة للعلماء الاجتماعيين، والذي يعني بمسائل ترتبط بنظرية المعرفة ويعتبر الموقفين الوضعية والتفسيرية، أساساً، والتي تم شرحهما في هذا الفصل، يتمسك كل منهما بابستمولوجيا معارضه. وهي تحدد في ضوء وجهات نظرها حول مكانه الإدعاءات المختلفة للمعرفة وحول الكيفية التي يمكن بها الحكم على هذه الإدعاءات المعرفية.
- (Matt, H, et al, op.cit: P.10).
- (10) Janes, P. Studing Society: Sociological Theories and Research Practices, London, Collines Educational 1993.
- (11) Matt, H, et al. Op.cit; P. 14.
- (12) Ibid, p. 15.
- (13) Fay, B. The elements of critical social science, in: M. Hammerslay (ed). Social Research Philosophy, Politico and Practices, London, Sage, 1993.
- (14) Hammerslay, M. The politics of Social Research, London sage, 1995.
- (15) Humphries, B. From Critical Thought to Emancipatory action: Contradictory Research Goals? So Ciological Research on Line (on Line) 2 (1) Available.
  - At: http://liwww.Socresonline.Org. uk/2/1/3. html. (Accessed 20 Jun 2001).
- (16) Matt, H. et al, op.cit; p.17.
- (17) Bryman, A. Op: cit; 255.

(١٨) يستخدم الكثير من الباحثين استراتيجيات متعددة في بحوثهم الميدانية لكي يتغلبوا على المشكلات التي تنشأ عن دراساتهم التي تعتمد على نظرية واحدة ومنهج وحيد، ومجموعة محدده من البيانات وباحث أوحد. وهذا المدخل عادة ما تم الإشارة إليه على أنه ثلاثية -Triangula tion وهو يشير إلى أن نتائج البحث التي تستخلص من شواهد متقاربة باستخدام مجموعة متباينة من مناهج البحث - من المرجح أن تكون أكثر مصداقية من نتائج البحث التي تبني على مصدر واحد من الشواهد وكما أشار دينزن Denzin ولينكولن Lincoln أن الجمع بين مناهج متعددة، ومادة أمبيريقيه، ومنظورات ومجموعة ملاحظين في دراسة وحيدة تمثل فهما أفضل، كإستراتيجية تضيف دقه وعمق واتساع إلى أي بحث: - (Matt, H., et al, op.cit, p. 19).

- (19) Ibid, p. 20.
- (20) Denzin, N. The Research Act: A Theoretical Introductin to Sociological Methods, 3rd cdn New York, McGraw-Hill, 1989.
- (21) Brewer, J., and Hunter, A, Multim ethod research A synthesis of styles, Newbury Park, CA: Sage 1989.
- (22) Denzin, N., op.cit, p. 236.
- (23) Burgess, R. G., Field Research: A Source book and Field Manual, London, Allen & Unwin, 1982.
- (24) Henn . M. Et al, Labour Renewal under Blair? A Local Membrship study. In: J. Stanyer and G. Stoker (eds) Contemporary Political studies, Belfast: Political Studies Association, 1997.
- (25) Matt, H. Op. Cit; p. 21.
- (26) Laurie, H. And Sullivan, O., Combining Qualitative and Quantitative Data in the Longitudal study of Houshold Allocations, Sociological Review, 1990, 1 (39) pp. 113-30.

# البّائِلَةُ النَّائِينَ

# المناهج والطرق الكمية في البحث الاجتماعي

الفصل الخامس: المنهج التجريبي

الفصل السادس: الطرق الكمية في البحث الاجتماعي

# الفَصْيِلُ الْجِامِيسِ

# المنهسج التجريبسي

- تمهيد:
- أولاً: تعريف المنهج التجريبي.
- ثانیاً: دعائم المنهج التجریبي.
- ثالثاً: طرق التحقق من الفروض التجريبية.
- رابعاً: بداية استخدام المنهج التجريبي في دراسة المجتمع وتطوره.
  - خامساً: مشكلات المنهج التجريبي.

#### الفصل الخامس

#### المنهج التجريبي

#### تمهيد

ارتبطت المداخل الكمية بالمنظورات الوضعية في البحث الاجتماعي وتمثلت المناهج المستخدمة في هذا النوع من البحث الكمي في التجربة والمسوح بالعينة، وكذلك أضيفت قياسات الرأي Opinion Poll إلى هذه المجموعة واستعانتها بتطبيق منهج المسح بالعينة في الكشف عن القيم السياسية وتوجهات السكان. (١)

ويقتصر الفصل الحالي على توضيح المنهج التجريبي من حيث التعريف والدعائم، وطرقه في التحقق من الفروض، وبداية استخدامه في البحث الاجتماعي وتطوره والمشكلات التي تواجهها. وأرجاء الحديث عن المسوح بالعينة إلى الفصل التالي، الذي يتناول طرق البحث المستخدمة في البحوث الكمية.

#### أولاً: تعريف المنهج التجربيي:

إذا كان المنهج الاستقرائي الذي يتدرج فيه الباحث من البسيط إلى المركب ومن النتائج الجزئية إلى النتائج العامة، فإنه يمكن لنا اعتبار الملاحظة والتجربة من أهم قواعد المنهج العلمي ذلك لأنه إذا كان الباحث من خلال الملاحظة يقوم بفحص الظاهرة علي ما هي عليه في الواقع، ويكتفي بمشاهدتها والمقارنة بينها، أو بعبارة أخري يصغي الباحث للطبيعية من خلال المشاهدة ليسجل عنها ما قد يتكشف له من صفات الأشياء أو العلاقات فيما بينها. فإنه عادة ما لا يكتفي أو يقتنع بمثل هذا الموقف السلبي من الظواهر بقدر ما يدفعه حبه إلى

المعرفة الدقيقة حولها إلى التدخل في مجري هذه الظواهر وتعديل الظروف التي توجد فيها حتى يستطيع دراستها في أنسب وضع أو بعبارة أخري يدفعه حبه إلى المعرفة الدقيقة إلى إنباع أسلوب منظم يستطيع من خلاله التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أو يحتمل أن تؤثر في الظاهرة موضوع بحثه، حتى يمكن له جمع البراهين والأدلة علي وجود العلاقة بين الأسباب والنتائج المرتبطة بموضوع هذا البحث أو بعبارة أدق يدفعه حبه إلى المعرفة الدقيقة إلى أتباع أسلوب التجربة أو المنهج التجريبي الذي يقوم فيه.

- ١- بالتدخل في مجري الظواهر وتعديل ظروفها.
- ٧- التحكم في مختلف العوامل التي يحتمل أن تؤثر في الظواهر .
  - ٣- جمع الحقائق والبراهين والأدلة.
- ٤- استخلاص العلاقات (السببية، الاقتران، الاختلاف) أو التحقق من الفروض(٢).

ويعتمد المتهج التجريبي علي التحكم في الظروف والشروط التي تسمح بإجراء تجربة من خلال الملاحظة المنظمة. ومن هنا كانت التجريبي أساساً في وتصميمها وشروطها من الأهمية بمكان عند اتخاذ المنهج التجريبي أساساً في البحث الاجتماعي. وكانت أيضاً أهمية الملاحظة التي تنحصر في مشاهدة الظاهرة والتدقيق فيها علي النحو الذي تبدو عليه في حالتها الطبيعية. بحيث لا يعدو دور القائم بالملاحظة أن يكون دوراً سلبياً محايداً. بالرغم من تدخل العقل والمنطق حتى في أبسط أنواع الملاحظة ولذلك كان لزاما علي الباحث أن يكتفي بمشاهدة الظاهرة والمقارنة ببن حالاتها المتنوعة عند إدخال المتغير التجريبي عليها، حتى يستطيع الوصول إلى أفكار منظمة تؤدي إلى عدد من القضايا أو المقواعد التي تحدد ذلك القانون الذي يسيطر علي تلك الظواهر. فالملاحظ شبيه برجل يصغي إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقول، وليسجل كل ما قد تكشف له برجل يصغي إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقول، وليسجل كل ما قد تكشف له من صفات الأشياء أو العلاقات بينها. لكنه لما كان لا يدرس الأشياء إلا في نطاق محدود، فإنه يعجز عن إدراك ما لا تريد الطبيعة إطلاعه عليه. لذا لا يكفي موقفه السلبي تجاهها لمعرفة كل الحقائق العلمية. هذا إلى أن رغبة الباحثين في موقفه السلبي تجاهها لمعرفة كل الحقائق العلمية. هذا إلى أن رغبة الباحثين في

معرفة أكثر عمقاً وتفصيلاً تضطرهم إلى التدخل في مجري الظواهر الطبيعية بأن يحاولوا تركيبها، أو يعدلوا الظروف التي توجد فيها، حتى يستطيعوا دراستها في أنسب وضع، وحتى يكشفوا عن القوانين الخفية، وهكذا يمكن تعريف «التجربة» بأنها ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها تعديلاً كبيراً أو قليلاً عن طريق بعض الظروف المصطنعة، وهذا هو المعني العامل للتجربة. وقد تستخدم أيضاً بعني خاص، فيراد بها الدلالة علي الخبرة التي يكتسبها العالم بتصحيح أرائه ونظرياته العلمية حتى يوفق بينها وبين الكشوف الجديدة لكي يزداد قرباً من الحقيقة ولكن الذي يهمنا هنا هو المعني العام للتجربة باعتبار أنها جزء جوهري من المنهج الاستقرائي ووسيلة لتحقيق بعض النتائج السريعة التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق الملاحظة.

وعلى ذلك تستهدف الدراسة التجريبية جمع المعلومات وتنظيمها بشكل يؤدي إلى إلقاء الضوء على مدي صحة فرض أو مجموعة من الفروض. وبقدر ما تكون طريقة جمع المعلومات وتنظيمها دقيقة لا تحتمل الطعن، تكون القيمة العلمية لهذه الدراسة وبعني آخر إذا كانت النتائج التي نحصل عليها في تجربة ما يكن تفسيرها بأكثر من تفسير، بحيث يؤدي بعض هذه التفسيرات إلى تأكيد صحة الفرض الذي نختبره بينما يؤدي بعضها الآخر إلى التشكيك في صحته، فإن هذه التجربة تكون إلى هذا الحد غير علمية، وبذلك يكن الطعن فيها بسهولة إذا أنها فشلت فيما تستهدفه أصلاً وهو اختبار مدي صحة فرض معين من الفروض(٢).

إن الباحث يختبر تفسيراً معيناً يحاول أن بضعة موضع التجربة عند البدء بالحطورة الأولى في بحثه. وهذا الاختيار موضع التجربة يعتبر "فرضا" يوجه البحث إلى حقائق تدعمه أو تنفيه. فالفرض ليس إلا مجرد سؤال، وهو في العادة ضيق النطاق جداً، بمعني أن الفروض في البحث العلمي عبارة عن أجراء يلاحق بعضها بعضاً دون أن يكون ذلك اعتباطاً، إذ أن كلاً منها بمثابة السؤال الذي تبدأ منه مجموعة كبيرة من الاسئلة(1).

وعند تخطيط البحث العلمي يجب أن ينطوي علي تحليل مباشر لكل

الظروف الهامة في الفروض. ولذلك يفضل أن يتخد البحث صورة «التجرية» التي تجري تحت ظروف مضبوطة على نحو صارم خلال التغيير المنظم لأحد هذه الظروف بوجه خاص. إن هذه الخصائص تتيح «قابلية الإعادة» للظروف التي تجري تجربة ما بمقتضاها. فإذا تعقد إجراء التجربة كان في وسع الباحث استخدام مناهج أخري، ذلك لأن العلوم الاجتماعية لا تقتصر فقط علي المنهج التجريبي. وتتضمن الخطوة التالية ربط نتائج عدد كبير من الفروض المختبرة علمياً والتي يجمع بينها نظام ما من العلاقة، ثم قد تنطوي نتائج هذه المختبرة علمياً والتي يجمع بينها نظام ما من العلاقة، ثم قد تنطوي نتائج هذه المختبرة علمي صياغة "قانون علمي" وهو ليس إلا ضرباً من الاختزال الدهني يتضمن عدداً من الحقائق أو العلاقات في عبارة مبسطة واحدة. الذهني يتضمن عدداً من الحقائق أو العلاقات في عبارة مبسطة واحدة. فالقانون الطبيعي إذن ليس إلا خلاصة وصف أكثر طولاً وأوفى إسهابا.

# ثانياً: دعائم المنهج التجريي:

المنهج التجريبي عبارة عن إجراء بحثي يقوم فيه الباحث بخلق الموقف بما يتضمنه من شروط وظروف محددة، حيث يتحكم في بعض المتغيرات ويقوم بتحريك متغيرات أخري حتى يستطيع تبين تأثير هذه المتغيرات المستقلة علي المتغيرات التابعة، أي أن المنهج التجريبي محاولة لتحديد العلاقة السببية بين متغيرات محددة، ويتضمن موقف التجربة هذا دعائم وأسس ومبررات لقيامه نوجزها فيما يلى.

- أ- من المستحيل التحكم في تأثير المتغيرات ومعرفة نوع هذا التأثير ما لم
  يقم الباحث بخلق الموقف، بمعني معرفته للمتغيرات، وبأنه في وضع
  يعلم بتأثير المتغيرات المستقلة ومن ثم إمكانية الاستخلاص المبني
  على علاقة العلية.
- ب- التجارب ليست جزءاً من الامبيريقية (العملية) ولكنها جزء من العلوم النظرية. والعلم يقوم على الملاحظة والمشاهدات، وتتخذ العلوم الاجتماعية صفة العلم لأنها تضع بعض الفروض وتحاول إثباتها أو نفيها، وفي هذا قد تتبع المنهج التجريبي لاختبار الفروض، وبالتالي في صياغة النظريات الاجتماعية.

- إن جمع الحقائق عن طريق الملاحظة يبعد الباحث عن البيانات ذات الدرجة الثانوية من الأهمية، لأن مثل هذه البيانات عرضه للخطأ والتحيز والوهم.
- د- كما أن تنظيم البيانات عن طريق التجربة، تجعل الباحث يبتدئ من الموازنة بين الوقائع لتقرير ما هو جوهري ومباشر في حدوث الظاهرة موضوع البحث، وما هو ثانوي وغير مباشر. ومن ثم يقوم بتحديد ما يؤيد الفروض وما لا يؤيدها، ثم يجري التجريب في ظروف جديدة للتحقق من صدق النتائج التي أوردتها الملاحظة.
- ه-ضمن المناهج التجريبية ما يطلق عليه منهج المجموعة الضابطة ونحصر هذه الطريقة في ملاحظة مجموعتين متعادلتين من الناس أثناء أدائهم تحت نفس الظروف فيما عدا عنصر واحد. ويمثل سلم الوجود والغياب لهذا العنصر الواحد، المتغير المستقل للتجربة، وتعرف بأنها من طراز التجارب العاملية. أما الاختلاف في الأداء بين المجموعتين فهو المتغير التابع وهو أحد وظائف المتغير المستقل إذا ما استبعد كل مصادر التأثير الأخرى.
- و- ومن أهم الأمور في التصميم التجريبي لهذا الطراز أن يكون للفريقين موضع التجربة إمكانية متساوية أول الأمر. وفي سبيل الموصول بهذا الشرط إلى أقرب حالة ممكنة ينبغي أن يتعادل الفريقان، أي أن يكون اختيارهما بحيث يضعهما القياس علي نفس المستوي من القدرة من حيث المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في النتائج علي نحو معقول، أما من الوجهة المثالية فينبغي أن يشمل تعادلها "كل" الخصائص التي يمكن أن تمس البحث موضع التجريب. ولما كان التعادل التام بين الفريقين استحالة صريحة، كان علي الباحث أن يقنع بتحقيق التعادل لتلك الخصائص التي يرجح تأثيرها في المتغير التابع.

# ثَالِثاً – طرق التحقق من الفروض التجريبية:

يرجع الفضل إلى «بيكون» في تحديد الطرق الاستقرائية بصفة مبدئية وقد اهتدي إلى حقيقة هامة عندما ذكر أن الوسيلة الأكيدة في البرهنة على صدق أحد الفروض هي طريقة الحذف، التي تتلخص في أن يضع الباحث جميع الفروض الممكنة لتفسير ظاهرة معينة ثم يحذف عدداً منها لوجود أسباب تدعو إلى عدم الاحتفاظ بها. وهو يري إمكانية الكشف عن الصفات النوعية للأشياء أو خصائصها باستخدام ما أطلق عليه قائمة الحضور التي تحتوي علي جميع الحالات الخاصة التي توجد فيها الطبيعة الأولية، وتهدف إلى فحص صفة أو ظاهرة بعينها، وإلى البحث عن جميع الأمثلة التي توجد عليها. أما قائمة الغياب فهي تأتي بحالات مقابلة لتلك التي أمكن فحصها في قائمة الحضور بحيث تكون كل جماعة هنا مقابلة لحالة خاصة هناك وبحيث تشترك الحالتان في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً. وقائمة التدرج وفيها يقوم الباحث بإحصاء جميع الحالات الخاصة أو الأمثلة الجزئية التي توجد فيها صفة أو ظاهرة معينة بدرجات متفاوتة، وقد اتخذت هذه الطرق أسماء أخري لدي جون ستيوارت مل هي طريق الاتفاق وطريقة الاختلاف وطريقة التغير النسبي، وأضاف مل إلى هذه الطرق طريقة البواقي. ونعرض فيما يلي لهذه الطرق العلمية للتحقق من الفروض التجريبية.

#### (أ) طريقة الاتفاق:

تنحصر هذه الطريقة في المقارنة بين أكبر عدد ممكن من الظواهر أو الظروف التي تحتوي بالضرورة على سبب الظاهرة الأولي. وإذن تقوم هذه الطريقة على أساس الاعتراف بمبدأ السببية العام القائل بأن وجود السبب يؤدي إلى وجود النتيجة وقد حدد مل القاعدة التي تعبر عن هذه الطريقة بما يلي: إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرات المراد بحثها في ظرف واحد فقط، فهذا الظرف الوحيد الذي تتفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في هذه الظاهرة أو نتيجة لها.

فإذا قلنا أن الظاهرة المراد تفسيرها هي «ص» وأنها تسبق أو تصاحب.

- في الحالة الأولي بالظروف س ، ك ، ب.
  - في الحالة الثانية بالظروف ل، م ، س.
  - وفي الحالة الثالثة بالظروف ط، س، و.

فالظرف الوحيد المشترك في هذه الحالة وهو «س» يعد سبباً لـ «ص» أو نتيجة لها.

وهكذا تمر هذه الطريقة بمرحلتين، لأننا نبدأ بحذف جميع الظروف العرضية التي لا يمكن أن تكون سبباً في وجود الظاهرة، وهي في المثال السابق الظروف: ك، ب، ل، م، ط، و. ثم نقرر وجود علاقة بين الظرف المشترك في جميع الحالات وبين الظاهرة المراد بحثها.

وإذا كانت هذه الطريقة توضح أنه اتفق أن يوجد عامل معين عند وجود نتيجة ما في عدة حالات، إلا أن هناك الكثير من أوجه النقد التي تقف ضد هذه الطريقة. ولعل أهمها أن النتيجة (ص) قد تكون مسببة عن طريق عامل آخر لم يفطن إليه الباحث عند فحصه للعوامل المؤثرة في الحالات التي جمعها، وعلي ذلك تكون النتيجة (ص) ليست مسببة عن العامل (س) بل عن عامل آخر غير موضح في تصميم البحث، فالعلاقة السببية هي أصعب العلاقات التي يستطيع الباحث ايجادها مهما أحكم بحثه وضبطه. وكل الذي تستطيع أن تخرج به هذه الطريقة هو أن العامل (ص) يصاحب النتيجة (س) في الحالات التي جمعها ولا يشترط أن يكون سببا لها(ا).

## (ب) طريقة الاختلاف:

وهي علي عكس الطريقة السابقة، لأنها نتيجة تتجه إلى المقارنة بين حالتين متشابهتين في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً، بحيث توجد الظاهرة في إحداهما ولا توجد في الأخرى. وحينئذ تكون الظاهرة نتيجة أو سبباً لهذا الظرف. وتعتمد هذه الطريقة أيضاً على قانون السببية العام، لأن وجود السبب يؤدي إلى وجود النتيجة، كما يؤدي اختفاؤه إلى عدم وجودها.

وقد حدد مل هذه الطريقة بقوله: "إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في أحداهما ولا توجد في الأخرى، في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً لا يوجد إلا في الحالة الأولى وحدها فإن هذا الظرف الوحيد الذي تختلف فيه الحالتان هو نتيجة الظاهرة أو سببها أو جزء ضروري من هذا السبب.

فإذا قلنا مثلاً أن الظاهرة المراد تفسيرها هي «س».

وأنها توجد إذا وجدت الطَروف: ك، ل، م، ص.

وتنختفي إذا وجدت الظروف: ك، ل، م.

فمن المرجح أني كون الظروف (ص) هو السبب في وجود الظاهرة "س".

وتمر هذه الطريقة كسابقتها بمرحلتين، لأن الباحث يبدأ بحذف جميع الظروف العرضية التي لا يمكن أن تكون سبباً في وجود الظاهرة، وهي في المثال السباق الظروف: ك، م، ثم يقرر علاقة السببية بين الظرف الوحيد الذي يوجد في إحدى الحالتين وبين الظاهرة.

هذا، وتستخدم هذه الطريقة في كثير من البحوث الاجتماعية، حيث يطلق علي المجموعة التجريبية، يطلق علي المجموعة التجريبية، وعلي المجموعة الأخرى اسم «المجموعة الضابطة».

ويعتبر استخدام المجموعة الضابطة أمراً ضرورياً في البحث الاجتماعي. ولكن الباحثون كثيراً ما يهملون هذا الأمر الجوهري ويقصرون بحثهم علي المجموعة التجريبية، ومن ثم تصبح النتائج التي يصلون إليها محل نقد. إلا أن الصعوبة التي تعترض الباحث الاجتماعي عند استخدام هذه الطريقة تنحصر في كيفية إيجاد مجموعتين متعادلتين من الأشخاص، ذلك لأن الطبيعة البشرية متعددة ومتنوعة.

# (ج) طريقة التلازم في التغير (التغير النسبي):

حدد مل هذه الطويقة على النحو التالي «إن الظاهرة التي تتغير علي نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخري على نحو خاص، تعد سبباً أو نتيجة لهذه الظاهرة أو

مرتبطة بها بنوع من العلاقة النسبية، وقد يعاب على هذه الصياغة لأنه لم يفطن إلى الصلة الوثيقة بين هذه الطريقة وبين طريقة الاختلاف، لأن طريقة التغير النسبي تنحصر في المقارنة بين عدة حالات تبدو فيها الظاهرة بدرجات متفاوتة، بحيث تنطوي هذه الحالات على طرف آخر تطرأ عليه تغيرات عديدة تتناسب مع التغيرات التي تطرأ علي الظاهرة الأولي. وأما الظروف الأخرى فيجب أن تظل ثابتة ومتشابهة إلى أكبر حد محن. وتبدو شدة الصلة بين هاتين الطريقتين إذا ما استخدمنا الرموز في التعبير عن طريقة التغير النسبي، كأن نقول مثلاً: أن الظاهرة «أ» تمر بعدة مراحل هي «أ، أ-، أ» وأنها تسبق:

- في المرحلة الأولى بالظروف : س، ص، ع، ن.
- في المرحلة الثانية بالظروف: سَ، ص، ع، ن.
- وفي المرحلة الثالثة بالظروف: سَ، ص، ع، ن.

# رابعاً: بداية استخدام المنهج التجريبي وتطوره في دراسة المجتمع:

ترد بداية استخدام المنهج التجريبي إلى خارج نطاق دراسة المجتمع حيث فتح جون ستيوارث مل طريق استخدام هذا المنهج في نطاق العلوم الطبيعية، وذلك من خلال توضيحه للطرق المكنة في إقامة البراهين والأدلة على أساس تجريبي والتي حصر أهمها في طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف وطريقة التغير النسبي والتي تتلخص أولها في أنه إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظروف واحد فقط، فهذا الظرف الوحيد الذي تتفق فيه جميع هذه الحالات يمثل السبب في هذه الظاهرة.

ويدل معني الطريقة الثانية «الاختلاف» على أنه إذا اشتركت حالتان أو أكثر للظاهرة المارد بحثها في ظرف واحد فهذا الظرف الوحيد المشترك الذي تختلف فيه جميع هذه الحاجات يمثل السبب في هذه الظاهرة. ويشير معني التغير النسبي إلى أن الظاهرة التي تتغير على نحو عا كلما تغيرت ظاهرة أخرى على نحو خاص، تعد سبباً أو نتيجة لهذا الظاهرة أو مرتبطة بها بنوع من العلاقة السببية.

ولما كان المنهج التجريبي من بين أكثر المناهج دقة وانتشاراً في العلوم الطبيعية، فقد كانت رغبة علماء الاجتماع ودراسي المجتمع في أن يتشبه علمهم بالعلوم الطبيعية، هي التي دفعت إلى ظهور التجارب واستخدام المنهج التجريبي في نطاق علم الاجتماع، ولكن نظراً للصعوبات والمشكلات العديدة التي تواجه تطبيق هذا المنهج في دراسة المجتمع، انحصر نطاقه وضاق استخدامه إلى درجة يظن البعض معها أنه ليس هناك تجارب في علم الاجتماع.

والواقع أن التجارب في علم الاجتماع قد أجريت بطريقتين أو بنمطين اثنين النمط أو النموذج الأول للتجارب أجري علي نطاق أكبر في أحد فروع علم الاجتماع المعروف باسم علم اجتماع الجماعات الصغيرة، إذ لا يثير ميدان الجماعات الصغيرة مشاكل علمية يصعب حلها أثناء الدراسة وعلي الرغم من أن المشاكل الأخلاقية تظل قائمة إلا أنه يكون من السهل دراسة أو تناول التغير في الجماعات من خلال بيان أثر متغيرات داخلية أكثر من تناول التغير في المجتمعات الأكبر.

وأصبح النموذج الثاني من التجارب عكناً حديثاً فقط مع ابتكار وإدخال نظم الأجهزة الحاسبة في البحث السوسيولوجي.

وبالإمكان دراسة المجتمعات بهذه الطريقة من خلال تجريد المتغيرات وبيان كيف تتفاعل هذه المتغيرات داخل النموذج القياسي لفكره النسق. وفكرة تجريد المتغيرات من مواقف فريدة أو فردية وتناولها علي نحو مستقل عن السياق كان (سيمل) قد بدأها لأول مرة عام ١٩٠٢ في بداية القرن العشرين ولكن الأثر الكامل لهذه الفكرة عليه أن ينتظر حتى يتم الاستعانة بالأجهزة الحاسبة في هذا الميدان على نطاق واسع. ويكفي في هذا المقام أن نوضح استخدام المنهج التجريبي في دراسة المجتمع على يد مايو وبيلز كأمثلة على تطور استخدام هذا المنهج في دراسة المجتمع.

فلقد كانت دراسة التون مايو وزملاؤه نوعاً من البحث الامبريقي الذي اكتسب مكانة هامة في علم الاجتماع، حاولوا فيها التحكم في المتغيرات التي

تؤثر في سلوك الجماعة، وادخلوا متغيرات جديدة في التجربة بهدف التحقق منها وكانت دراساتهم هذه قد أجربت في مصنع هاوثورن التابع لشركة وسترن اليكتريك... وإذا كانت دراسة مابيو توضيح أثر الجماعة في الفرد، فإننا نجد بحوث أخري في علم الاجتماعي اهتمت بالجماعة ذاتها حيث طور مورينو أسلوباً لقياس أنماط الصداقة في الجماعات واشتهر هذا الأسلوب باسم القياس الاجتماعي.

واستطاع بيلز حديثاً جداً أن يطور دراسة الجماعة من خلال تناول العمليات التي تحدث داخلها، باستخدام دليل للملاحظة أسهم بدوره في تطوير النظرية السوسيولوجية.

#### (١) التون مايو:

كانت أول محاولة للدراسة في هاوثورن من جانب إدارة المصنع لمعرفة أثر الإضاءة على الإنتاج الصناعي. حيث بدأوا عام ١٩٢٤ تجربتهم التي قاموا فيها بزيادة الإضاءة في ثلاثة أقسام بالمصنع تدريجياً. وعندما لم يجدوا أي علاقة واضحة بين التغيرات في الإضاءة وبين الإنتاج، قرروا تعديل إجراءاتهم التجريبية عن طريق استخدام فكرة الجماعة الضابطة. حيث قاموا نتيجة لذلك بتقسيم العمال إلى جماعتين لهما نفس الخبرة، سلطوا على واحدة منهم إضاءة مستمرة وعرضوا الأخرى الإضاءة متغيرة. والاحظوا أن الإنتاج في الجماعات قد ارتفع واستخلص الباحثون نتيجة مؤداها أنهم لم يقوموا بالتحكم في متغير الإضاءة باللقة الكافية والأفضل استبعاد ضوء النهار. ومرة فتاتين اثنتين وزادوا الإضاءة عليهما حتى مستوى معين لم يتعداه ومع ذلك قررت الفتاتان أن الإضاءة زادت على هذا المستوي وأنهم رأوا تغيراً كهربائياً في المصابيح ووضع أخري مكانها من نفس قي المصابيح ووضع أخري مكانها من نفس خفض الإضاءة، وظل إنتاج الفتيات كما هو بدون تغير خلال التجربة. وقرر

الباحثون بناء على نتائج هذه التجربة في مصنع هاوثورن أولاً، إن الضوء يمثل أقل العوامل المؤثرة في الإنتاج، وثانياً: إن تجاربهم لم تكن من النجاح لأنهم لم يستطيعوا التحكم في كل المتغيرات المحتمل أن يكون لها تأثير.

ولذلك قرروا دراسة جماعة صغيرة من العمال تمكنوا من تحقيق أكبر قدر من الضبط والتحكم في المتغيرات ولذلك استعانوا بمايو من جامعة هارفارد، الذي ساعدهم في تنظيم دراستهم حول غرفة تجميع الأسلاك باستخدام المناهج المتجريبية وكان لهذه الدراسة أهميتها في تطوير طريقة التجرية فيما بعد. ولماكانت نتائج هذه التجريبة أهميتها في هذا الصدد كان من الضروري النظر إلى هذه النتائج حيث انتهي الباحثون إلى أن اتجاهات العاملين وليست بيئتهم الفيزيقية هي التي تؤثر في الإنتاج ونتيجة لذلك قاموا بإجراء برنامج للمقابلات أو الاستفسارات من خلالها شجعوا العمال علي الحديث حول عملهم. وكان من نتيجة هذه المقابلات أن لوحظ أن جماعات العاملين تقوم بتحديد معدل الإنتاج بالرغم من أنهم يحصلون علي مكافأت أو حوافز في مقابل كل زيادة في الإنتاج. ومن هنا فكر الباحثون في دراسة هذه الظاهرة باستخدام طريقة الملاحظة وتوصلوا إلى أن التنظيم غير الرسمي يؤثر إلى حد كبير في إنتاجية العاملين.

وكل هذه المحاولات السابقة وغيرها توضح أن الباحثين في كل مرحله كانوا يختبرون أحد الفروض التي تصوروا أنها تقدم تفسيراً لزيادة أو انخفاض الإنتاج، مثل أثر الظروف الفيزيقية وتقليل رتابة العمل، وزيادة الأجر وأثر العوامل الاجتماعية ...إلخ وانتهوا إلى أن القرض الأخير هو الذي يثبت كتفسير لظواهر ارتفاع وانخفاض الإنتاج.

وهكذا كانت دراسات مايو وزملاؤه من الأهمية في مجال تطوير استخدام المنهج التجريبي في علم الاجتماع، لأنها دللت علي إمكانية التحكم في المتغيرات في المواقف الإنسانية وإمكانية إدخال متغيرات جديدة، هذا فضلا عن أن هذه التجارب قد حفزت باحثون أخرون فيما بعد من أمثال: جريس وجولدنر، ودالتون، ورودي، وغيرهم.

#### (٢) رويرت بيلز:

ويتجلي في أعمال بيلز التكامل الواضح بين النظرية والبحث ذلك لأنه قد اهتم بالموقف الإنساني والأفعال التي تحدث داخله، باعتباره يصدر عن مشاركين يربطون أفعالهم ببعضها الأخر، أو يقاومون أفعال غيرهم، وأقام تصميمه التجريبي بناء علي وجهة النظر هذه. حيث كان يجمع في تجاربه المشاركين معاً بهدف التجربة ويعطي لكل منهم رقم عميز. وكان يستبعد خبراتهم السابقة علي دخولهم غرفة النجربة كلية. وكانت فئاته التي يستخدمها في دراسة السلوك يشتقها من هذه النظرية أو التصور مباشرة وهي نظرية تعرف باسم نظرية الفعل التي سبق أن طورها تالكوت بارسونز، والتي تصور فيها أن كل نسق اجتماعي يواجهه ستة مشاكل وظيفية يمكن أن يعبر عنها بواسطة إحدى عشر فئة من الفئات التي يمكن استخدامها في ملاحظة عنها بواسطة إحدى عشر فئة من الفئات التي يمكن استخدامها في ملاحظة السلوك: التضامن، التوتر، الموافقة، الاقتراح، الرأي، المعلومات ... الخ.

وعندما بدأ بيلز يجري تجاربه وجد أن الملاحظين لا يتمكنون من الالتزام بالعدد الكبير من الفئات التي حددها لهم الأمر الذي اضطره إلى تقليل عددها وكان بيلز يطبق طريقته هذه للملاحظة في معمل للبحث الاجتماعي، يجمع فيه المشاركين في التجربة، ويقف الملاحظين خلف مرأة زجاجية توضح ما يحدث بين المشاركين أمام الملاحظين بدون أن يدرك المشاركين وجود الملاحظين، اللين يستطيعون سماع ما يدور بينهم من أحاديث والذين قد تلقوا تدريباً كافياً علي إجراء مثل هذه الملاحظات وما يحدث من أفعال لفظية توغير لفظية ثم تصنيفها في الفئات المذكورة، ثم تسجيل كل ذلك، في سجل مسط يضم قائمة العينات وإعداد المشاركين. وتكرر التجربة للتأكد من ثبات مسط يضم قائمة العينات وإعداد المشاركين. وتكرر التجربة للتأكد من ثبات مسط يضم قائمة العينات وإعداد المشاركين. وتكرر التجربة للتأكد من ثبات مسط يضم قائمة العينات وإعداد المشاركين. وتكرر التجربة للتأكد من ثبات من خلال المقارنة بين كل منها. والواقع أن فائدة هذه الطريقة اتضحت في إمكان استخدامها في دراسة كل أنواع الجماعات وفي مواقف متباينة من أيات الجماعة ووظائفها وأغاط التفاعل والقيادة وغيرها(۱).

## خامساً: مشكلات المنهج التجريبي:

يعتبر المنهج التجريبي بمثابة المنهج العلمي، وكانت طريقة التباين من أكثر الطرق انتشاراً في تطبيق المنهج التجريبي. ويتضمن ذلك أن يكون لدينا موضوعين أو هدفين أو جماعتين من الناس يتماثلان بالدقة والتحديد من كل الجوانب الهامة. ويدخل على واحد من هذين الموضوعين أو الجماعتين موضوع البحث عاملاً جديداً. والتغير الذي يحدث في هذا الصدد - يتفجر الهدف أو يتغير لون السائل، أو تصبح الجماعة من الناس ميالة إلى العنف تقارن بالمظاهر (بالموضوعات) الأخرى التي لم يضاف إليها العامل الجديد أي اختلاف بين الاثنين يمكن إرجاعه إلى هذا العامل الجديد. والجماعة أو الموضوع التي ادخل عليها في الواقع العامل الجديد يطلق عليها اسم الجماعة التجريبية، والأخرى التي لم يدخل عليها هذا، العامل تسمى المجموعة الضابطة والواقع أن المشكلات المتضمنة في هذا الإجراء من أنواع ثلاثة التأكد من أن الموضوعات المتناولة في التجربة متشابهة ومتماثلة في كل الجوانب الهامة، ترتيب الموضوعات المتناولة في التجربة في جماعة تجريبية وأخرى ضابطة، قياس التغير الذي يحدث وأول هذه المشكلات، صعوبة التأكد من أن الجماعتين متماثلين وتعتبر واحدة من المشكلات التي لا يمكن حتى في العلوم الطبيعية حلها تماماً. فلقد يوجد هناك اختلافات بين عينتين كيمائيتين، لا يستطيع الباحث الكشف عنها بالرغم من كل محاولاتهم في تنقية أو تخليص هذه العينات من أثر هذه الاختلافات. وبإمكانهم فقط أن يقولوا أن العينتين مجرد متماثلين عندما تكشف أدواتهم أنه لا يوجد اختلاف بينهما، ولكن عدم وجود الاختلافات قد يعزي أو يرجع إلى عدم دقة أدواتهم أو نظرياتهم أكثر من أي غاثل حقيقي.

وهذه مشكلة حادة في العلوم الاجتماعية والتي تفتقر إلى نماذج نظرية قياسية واضحة توجه أو ترشد الباحثين وتساعدهم علي تقرير ما الذي يتجاهلونه أو يقضلونه أو ما الذي يحاولون ضبطه. ويعرف عالم الطبيعة

الذي يدرس المعناطيسية الكهربائية أنه يستطيع تجاهل العازل البلاستيك علي الأسلاك ولا يكون عالم الاجتماع الذي يفتقر إلى نظرية نامية أو متطورة مثل عالم الطبيعة متأكداً ما إذا كان عليه أن يتجاهل الحقيقة القائلة بأن أحد جماعاته الضابطة جذابة ذلك أن الفتاة قد تحصل علي تقديرات عالية كمدرسة لأنها جذابة أكثر منها ماهرة فإنه من الصعب التحكم في كل الجوانب، وهكذا يتحكم أو يضبط العلماء تلك العوامل التي يعرفون أنها هامة بناء على فهمهم النظري – ويجد عالم الاجتماع نتيجة لافتقاره إلى النظرية الواضحة والتي لا تثير الخلاف عملية الضبط التجريبي بالغة الصعوبة.

والواقع أن هناك منهجين الذين للتأكد من أن الجماعات الضابطة والتجريبية متماثلتين في البحث الاجتماعي. الأول هو استخدام العينات المتماثلة علي ضوء المتغيرات مثل الحالة الاجتماعية والنوع (ويحدد التباين من خلال إجراء مسح علي الأفراد ثم المقارنة بينهم بعد ذلك عن طريق تحديد أو تعيين أو تخصيص بعض الرموز التي تتوافر لدي هؤلاء الأفراد أعضاء الجماعات). والخطوة أو المنهج الثاني هو التوزيع العشوائي للأفراد علي الجماعات. وبهذه والخريقة يسلم المرء بأن كل المتغيرات قد وزعت علي أساس عشوائي في كل جماعة ولذلك فإنها كلها متشابهة أو متماثلة. وهذه الطريقة تكون جذابة حيثما لا يكون المرء متأكداً أي المتغيرات له أهمية.

والمشكل الثانية الناجمة عن أو المترتبة علي عملية توزيع الأفراد علي جماعتين اثنتين هي مشكلة عملية وأخلاقية. وإذا قام أحد الأشخاص بتوزيع الأفراد علي جماعتين وأخبر أحداهما بأنهم يكونون جماعة ضابطة، فإن بعضهم قد لا يوافقون على أن يكونوا هكذا وبالتالي قد يؤثر هذا على نتائج التجربة. ومن ناحية أخري، إذا قام الباحث بتوزيع الأفراد على الجماعات بدون أن يخبرهم هنا قد تظهر مباشرة المشاكل الأخلاقية الناجمة عن تناول أو التفاعل مع الكائنات الإنسانية. (وتناول عينة أو رموز من الأفراد في التجربة المبدئية لا تجنبنا هذه المشكلة الأخلاقية) وتناول الكائنات الإنسانية كرموز يدل في ذاته على تقليل من شأن الإنسانية.

والمشكلة الثالثة ، المذكورة سلفاً ، والمتعلقة بالقياس ، يترتب عليها صعوبات دقيقة في العلوم الاجتماعية وعدم توفر النموذج القياسي النظري يجعل من الصعب علينا أن نقرر أي المتغيرات يجب قياسها وكيف نقيسها كما تجعل من الصعب علينا أن نحدد أي المتغيرات يجب التحكم فيها أو ضبطها لكي تكون جماعتين متماثلتين . والشيء الأكثر أهمية أن القياس يضطر عالم الاجتماع أن يواجه أحد التحديات الأساسية لعلم الاجتماع ففي عملية القياس ، يغير عالم الاجتماع ما يقوم بقياسه . ذلك لأن وجوده أو وجود أدوات القياس تغير السلوك الذي يدرسه واستخدام الأدوات غير المباشر قد يجبنا هذا التشكك علي المدى القصير بالرغم من أنها قد تثير المشاكل الأخلاقية ، ولكن علي المدى الطويل تصبح المعارف التي يتوصل إليها عالم الاجتماع متقاسمة بين غيره وقد تغير سلوكه . وهذه هي المتناقضة الأساسية التي تجعل العلوم بين غيره وقد تغير سلوكه . وهذه هي المتناقضة الأساسية التي تجعل العلوم الاجتماعية مختلفة عن العلوم الطبيعية .

وفي دراسة حول ظاهرة النشل بين الأحداث النشالين، كانت مجموعة الإجراءات المنهجية التي اعتمد عليها في الوصول إلى هذا الهدف، هي الإجراءات المتبعة في البحث الوصفي، بحيث اعتمد علي طريقة المسح الاجتماعي للحالات التي أدانتها محكمة أحداث القاهرة والتي بلغت ٣٧ حدثا، تم تصميم مقابلة مقننة لجمع البيانات من الأحداث ضمت بنودها، الوقائع الجنائية للظاهرة، والجماعات التي ينتمي إليها الأحداث، وطبيعة العلاقات القائمة بينها، والأسرة، والجوار.. إلخ وجمعت البيانات بمعرفة باحثين مدربين، ثم تحت الاستعانة بالأسلوب الإحصائي في تحليل البيانات بحيث ساعد الالتزام بهذه الإجراءات علي إلقاء الضوء على ظاهرة النشل بحيث ساعد الالتزام بهذه الإجراءات علي إلقاء الضوء على ظاهرة النشل بحيث ساعد الالتزام بهذه الإجراءات علي إلقاء الضوء على ظاهرة النشل وتحديد جوانبها المختلفة. (٧)

#### المراجع

- (1) Matt, H, et al, A Short Introduction to Social Research., Sage Publications, London 2006, p. 117.
- (۲) على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي، لغته
   ومداخله ومناهجه وطرائقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ۲۰۰۳،
   ص ص ١٥٤ ١٦٦.
- (٣) نجيب إسكندرية ولويس مليكه ورشدي فام، الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي، مؤسسة المطبوعات الحديثة، ١٩٦١، ٢١٠.
- (٤) أندروز، مناهج البحث في علم النفس، ترجمة عربية إشراف، يوسف مراد، دار المعارف، مصر، ١٩٥٩، ص ١٤.
- (٥) السيد محمد خيري الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية، دار النهضة العربية، ١٩٧٠، ص ٢٢.
  - (٦) على عبد الرازق جلبي وأخرون، مرجع سابق ص ص ١٦٤ ١٦٥.
    - (٧) المرجع السابق، ص ص ١٦٧ ١٦٩.

# المُهَمَّيِّكُ السِّكَالِيِّ الْمِسْكِلُ السِّكَالِيِّ الْمِسْكِلُ الْمِسْكِلُ الْمِسْكِلُ الْمِعْلِي اللَّاحِةُ عَلَى اللَّاحِةُ عَلَى اللَّاحِةُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

- مقدمة
- المبحث الأول: المسح الاجتماعي.
- البحث الثاني: تحليل المضمون.
- المبحث الثالث: القياس الاجتماعي (السوسيومتريه).
  - المبحث الرابع: طريقة دلفي.
- المبحث الخامس: المؤشرات الاجتماعية / البيانات الإحصائية

### الفصل السادس

## الطرق الكمية في البحث الاجتماعي

#### مقدمه

يقصد بالطرق الكمية Quantitative Technique، مجموعة الأساليب التي يتم من خلالها تطبيق إستراتيجية المنهج الكمي؛ والتجريبي والمسحي وقياس الرأي العام. وتقوم هذه الطرق علي التعامل مع كل ماله صلة بالبيانات الكمية Quantitative measurement وتستعين بالأرقام والإحصاء، والرسوم البيانية، والأشكال الهندسية... الخ

وقد تنوعت وتعددت الطرق الكمية في البحث الاجتماعي، ربما كان من أهمها؛ طريقة القياس الاجتماعي أو السوسيومتريه وطريقة المسح الاجتماعي، وطريقة تخليل المضمون، وطريقة دلفي، وطريقة المؤشرات الاجتماعية، فضلا عن طريقة تحليل البيانات الإحصائية والبيانات الثانوية وهكذا ويسلط الفصل الحالي الضوء علي هذه الطرق الكمية في البحث الاجتماعي، من حيث التعريف والأساس النظري، والاستخدامات المختلفة لكل منها في البحث.

# المبحث الأول: المسح الاجتماعي

#### تمهيد

يمثل المسح الاجتماعي واحداً من أشهر طرق البحث الاجتماعي الكمي، له جذوره في التاريخ، واكتسب خبرات متعددة انعكست علي تطور أهدافه وتعريفه وخصائصه واستخداماته واتسع نطاق دوائر الاستعانة به علي الصعيد الأكاديمي والتطبيقي، وتعددت تعريفاته، وأنواعه، وهناك شبه إجماع علي خطواته ومراحل إجراؤه ومستلزماته وأدواته وإطار بياناته وتأكدت ميزاته وكشفت التجارب عن عده عيوب للمسح. وبناء علي ذلك يحاول الفصل الحالي إلقاء الضوء على المسح من مختلف هذه الجوانب.

# أولاً: جذور المسح الاجتماعي وتعريفه.

يمكن أن نرجع بداية المسوح الاجتماعية إلى الرومان، وفي الوقت الحديث، شهد تطور المسوح الاجتماعية في بريطانيا مع بداية القرن العشرين من خلال كتابات عدد من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية تقدمهم أعمال شارلس بواث J. Rowentreee وجوزيف روينتري J. Rowentreee .

حيث قدم هؤلاء الباحثون الاجتماعيون تحليلا كميا للدخل وعدد ساعات العمل وظروفه، والإسكان ومستويات المعيشة وحجم الأسرة والإقامة، وتكرار الإصابة بالمرض ونشاطات وقت الفراغ، والعضوية في النوادي والثقافات بين الفقراء في بريطانيا. وأجري الفرنسي فريدريك لوبلاي مسحاً للعمال الأوربيين استغرق أكثر من عشرين عاما اعتمد فيه علي دراسة حالات أسرهم وميزانيتها وانتهي إلى مجموعة من النتائج أمكن بناء عليها اقتراح مجموعة من النوصيات لعلاج الأوضاع السيئة للعمال الفرنسيين.

وكان النطور الهام الذي طرأ على المسح الاجتماعي يتمثل في الاستعانة به في استطلاعات الرأي العام Public opinion polls وكانت مؤسسة جالوب Gallop Organization قد أدخلت أسلوب استطلاعات الرأي العام في إنجلترا عام ١٩٣٧، وشهد عام ١٩٤٦ تشكيل جمعية بحوث السوق في بريطانيا.

وكانت الدوافع وراء بحوث المسح الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية قد تدعمت من خلال الدور المتزايد للحكومة في تقدم ودفع دولة الرفاهية، ومع التوسع في العلوم الاجتماعية في التعليم العالي وغيره. ولعب المسح الاجتماعي دوراً هاما في الدوائر العلمية من خلال مد الباحثين في العلوم الاجتماعية بالسوائل التي تساعد على جمع بيانات على نطاق أكبر حول الجوانب المختلفة من الحياة الاجتماعية (۱).

ولقد تعددت محاولات توضيح المقصود بالمسح الاجتماعي بين اعتقاد البعض بأن المسح الاجتماعي عبارة عن دراسة الظروف الاجتماعية لمجتمع معين قرية أو مدينة أو دولة من خلال الحصول على بيانات ومعلومات كافية لموضع وتنفيذ برنامج لإصلاح هذه الظروف. وبين نظر البعض الآخر إلى المسح الاجتماعي علي أنه محاولة منظمة لتقدير وتصوير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو مجتمع محلي في الوقت الحاضر بهدف التوصل إلى بيانات مصنفه مرتبة يمكن تفسيرها للاستفادة منها في المستقبل وخاصة في الأغراض العملية. وفي تعريف ثالث يحدد المقصود من المسح الاجتماعي في أنه عملية جمع البيانات بطريقة منظمة من جمهور مجتمع معين أو عينه منه، وذلك عن طريق استخدام أدوات المقابلة أو غيرها. والشيء الملاحظ على هذه المحاولات المتعددة لتوضيح المقصود بالمسيح الاجتماعي أنها تكاد تتفق فيما بينها على أن المسح الاجتماعي عبارة عن عملية تصوير دقيقة ومنظمة للوضع الراهن لجمهور من الناس أو وحدة اجتماعية والاستفادة من هذه التصوير في وضع برامج تنمية هذا الوضع أو تطويره في المستقبل بحيث يفهم من عملية التصوير الدقيقة والمنظمة أنها عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة وبأدوات متباينة لاختلاف أنواع هذه البيانات، وأتباع الدقة في هذا الصدد، ثم ترتيب وتنظيم هذه المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن أو الوقت الحاضر الذي تكون عليه الظروف الاجتماعية لجمهور الناس أو عينه منهم أو الوحدة الاجتماعية - جماعة أسرة منظمة، قرية، مدينة، أمة، دولة، . . . إلخ.

وذلك كله بهدف الاستفادة من هذا التصوير الدقيق في ترشيد أسلوب العمل واتخاذ القرارات الني تفيد في إصلاح وتنمية أو تطوير هذا الوضع الراهن، وبناء على هذه المضامين المختلفة لمعني المسح الاجتماعي قد نتوقع اختلاف المسوح وتنوعها وذلك باختلاف مجالها وهدفها وزمنها(۱).

# ثانياً: أهداف وخصائص المسح الاجتماعي:

يجري المسح الاجتماعي لكي نوفر للباحث (أوراعي البحث) بالمعلومات الإحصائية، أما حول قضية معينه، ومشكلة تحتاج إلى حل، أو لاختبار فعالية نظرية موجودة. وهذا يشتمل علي قياس ظواهر مختلفة، واستخلاص نتائج حول أي علاقات بينها لتأكيد نمط من علاقة السبب والنتيجة. فعلى سبيل المثال، وفي دراسة للعلاقات الصناعية قد نقارن بين أماكن عمل مختلفة في ضوء عدد من المتغيرات التي تفترض أنها احتمالا ترتبط بالشقاق والخلاف الصناعي وقد تكون هذه المتغيرات:

- حجم الشركة أو التنظيم.
  - نوع الصناعة.
- المشاركة في عملية اتخاذ القرار.
- هل التنظيم له عضوية في النقابة أم لا.
  - مستويات مهارة العاملين.
- التوازن بين العاملين طول الوقت وبعض الوقت.
  - معدلات البطالة في النطاق المحلي.

#### وهكذا...

ولتحليل مثل هذه العلاقات واستخلاص استنتاجات، يتطلب الأمر من الباحث أن يوفر قدراً كبيراً من البيانات، لدرجة يمكن معها تعميم النتائج من عينه المسح علي الجمهور الأكبر الذي سحبت منه عينه المفحوصين في المسح. ولكي تزداد ثقننا في النتائج التي تم تعميمها من المسح بالعينة وتجنب التحيز، أو تقليل نسبته على الباحث أن يهدف إلى تعظيم الاستجابات، ولتحقيق ذلك، يضمن أن الدراسة تعتبر عمثله للمجتمع الأصلي الذي أخذت منه العينة.

ويمثل المسح بالعينة Sample Survey، طريقة لجمع البيانات بواسطة أدوات المقابلة الشخصية والاستبيان. وتبني المسوح بالعينة على مداخل مقننة، تستعين بأدوات مقننة مثل الاستبيان. وهذه الأدوات تستخدم أسئلة محدده، واحتمالات الإجابة بدرجة تحقق الاتساق في عملية جمع البيانات، بغض النظر عن من الذي يقوم بالفعل بتوجيه الأسئلة.

وبهذه الطريقة فإن المسح بالعينة يشبه الحوار المقنن بين الناس (عادة أننين) فيه يوجه الباحث سلسله من الأسئلة المحددة مسبقا والمقننة، وتسجل إجابات المفحوص بدقة على قائمة، تحول في النهاية إلى أعداد تخضع للتحليل الإحصائي. وبهذه الطريقة يقال أن الدراسة كمية.

وعلي الرغم من أن الباحثين الأكاديميين هم أكثر من يعتمد علي المسوح بالعينة في اختبار فروضهم العلمية. وتسليط الضوء على العلاقات بين المتغيرات، ويصبح المسح بالعينة مهتما بتفسير الظواهر. إلا أن الأكاديميين ليسواهم فقط الذين يستخدمون المسوح بالعينة. وإغاظهر استخدام للمسح بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية خلال استطلاعات الرأي العام، وكذلك الحكومة وهيئاتها المختلفة، والمنظمات غير الحكومية من أجل جمع بيانات والتأثير في عملية وضع السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أضف إلى ذلك رجال الأعمال من كل الأحجام بحثا عن مكان في السوق للترويج لسلعهم في مواجهة المنافسين (۱). ولقد اتسع نطاق استخدام المسح الاجتماعي بعد ذلك وتعددت أنواعه، وتبلورت أدواته.

## ثالثاً: أنوع المسوح الاجتماعية:

قامت عدة محاولات لتصنيف المسوح الاجتماعية إلى أنواع أما حسب

مجال البحث أو حسب جمهور المسح أو حسب زمن المسح أو حسب الهدف من المسح وذلك علي النحو التالي:

> ١- تصنيف أنوع المسوح وفقاً لمجالها إلى مسوح عامة وأخري متخصصة:

#### • المسوح العامم:

وهي التي تسير في اتجاه أفقي وتعالج جوانب المجتمع بأكمله والحياة الاجتماعية فيه، أو تتناول عدة أوجه من الحياة الاجتماعية، كان نقوم بمسح الجوانب السكانية والتعليمية والصحية والزراعية والإسكانية والترفيهية وغيرها في مجتمع معين أيا كان حجم هذا المجتمع أو طبيعته ونوعية الحياة الاجتماعية فيه ريفية كانت أم حضرية أم صحراوية وهكذا ...

### • المسوح المتخصصة أو المحددة؛

وهي الني تسير في اتجاه رأسي وتعالج جوانب خاصة أو محددة من المجتمع والحياة الاجتماعية داخله، كان تقوم بمسح للتعليم أو الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الحرف أو غيرها من جوانب حياة الناس في هذا المجتمع مهما كان حجمه أو طبيعته.

## ٢- تصنيف أنواع المسوح وفقاً لحجم جمهور المسح أو المجال البشري له إلي، مسوح شاملة وأخري بالعينة:

### • المسوح الشاملة:

وهي التي تدرس جميع أفراد المجتمع، أو تشمل جميع مفردات المجتمع موضع المسح وذلك عن طريق الحصر الشامل الذي لا يترك مفرده منه دون أن، يأخذها في اعتباره. والواقع أنه إذا كانت الخبرة بالبحث الاجتماعي تؤكد لنا أنه نادراً ما يجري الباحثون هذا النوع من البحوث نظراً لما يتطلبه هذا النوع من المسوح من وقت طويل وإمكانيات وتكاليف باهظة وباحثين كثيرين يندر أن تتوفر كلها بسهولة إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا النوع من المسوح خاصة

وإذا كنا بصدد تصوير الوضع القائم لمجتمع صغير نسبياً مثل مجتمع القرية وما إليها.

#### • المسوح بالعينم:

وهي تلك المسوح التي تهتم بدراسة جزء من أفراد المجتمع أو تنصب علي عدد محدد من الحالات أو المفردات وذلك في حدود الوقت والإمكانيات المتوفرة لدي من يقوم علي أمر مثل هذا النوع من المسوح، وتؤكد الشواهد التي ينطوي عليها تراث البحوث الاجتماعية أن هذا النوع من المسوح هو أكثر الأنواع استخداما وشيوعاً في البحث الاجتماعي لما له من عيزات متعددة، يشير بعضها إلى دقة البيانات وصدق تمثيلها للمجتمع الأصلي الذي اختيرت منه عينه البحث، وثبات تلك البيانات التي يوفرها عن جمهور المسح أو الظواهر والموضوعات التي يهتم بدراستها بينهم، خاصة إذا كان اختيار العينة قد تم علي أسس سليمة. ويشير بعض هذه المزايا الأخرى إلى أهمية هذا النوع من المسوح في توفير الجهود والإمكانيات والوقت طالما كانت نتائجه تماثل إلى حد كبير نتائج المسوح الشاملة التي تجري علي جميع أفراد المجتمع موضوع المسح.

٣- تصنيف أنواع المسوح وفقاً للفائرة الزمنياة التي يجري فيها إلى مسوح دورياة أو قبلياة أو بعدياة:

#### المسوح الدورية:

وهي تلك المسوح التي تجري علي فترات زمنية محددة ومتباينة حيث يستفاد منها في وضع الخطط الاجتماعية القومية على مدي هذه الفترات الزمنية المحددة ولتكن خمس أو عشر سنوات وهكذا. والمثال على ذلك يتمثل في تعداد السكان.

# • المسوح القيلية:

وهي تلك المسوح التي تجري على المجتمع قبل إدخال برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية حتى يمكن وضع هذه البرامج والمشروعات بما يتفق مع ظروف هذه المجتمعات.

#### المسوح البعدية:

وهي تلك المسوح التي تجري علي المجتمع بعد الانتهاء من إدخال برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية وتنفيذها ومرور فترة لإحداث أثرها، في الإفادة من هذه المسوح ونتائجها في تقويم مدي نجاح أو فشل هذه البرامج.

> ٤- تصنيف أنواع المسوح وفقاً للهدف من إجرائها إلى مسوح وصفياً وأخري تفسيرياً:

#### • المسوح الوصفية:

وتتمثل في تلك المسوح التي تهتم فقط بعملية وصف الوضع الراهن أو تصويره لوحدة اجتماعية محددة في الظروف الحالية من خلال جمع البيانات وترتيبها وتنسيقها بما يفيد في أهداف الوصف هذه.

### • المسوح التفسيريية:

وتتمثل في أنواع المسوح التي تتجاوز عملية الوصف إلى التفسير ولا تكتفي بمجرد تقدير الوضع الراهن. وإنما تحاول أن تبحث عن تفسيره أو الكشف عن طبيعة العلاقة بين جوانب الوحدة الاجتماعية التي تهتم بمسحها بما يساعد في إلقاء الضوء علي بعض القضايا الافتراضية التي تتناول العلاقة بين المتغيرات كما تنطوي عليها بعض النظريات المرتبطة بالموضوعات التي يجري عليها هذا النوع من المسوح(٤).

## رابعاً؛ خطوات المسح الاجتماعي ومستلزماته؛

ومهما كان نوع المسح الذي يستعين به الباحث كطريقة لإجراء بحثه، فإنه مطالب في كل الأحوال بأن يسير في عدد من الخطوات المنهجية تعينه علي تحقيق أهدافه من الاعتماد على المسح الاجتماعي، وهي خطوات التخطيط للمسح، وتنفيذ المسح، ثم إخراج نتائجه أو عرضها بأية صورة من الصور.

#### التخطيط للمسح

وتبدو أهمية عملية التخطيط للمسح وقبل الشروع في تنفيذه إذا علمنا أن جانباً كبيراً من المسح قد يتوقف علي التخطيط، وأن تنفيذه علي الوجه المناسب قد يتعثر بدون هذا التخطيط، حيث أن التخطيط للمسح يقتضي من الباحث تحديد الغرض منه أو أهدافه المتباينة العام منها والخاص أو الرئيسي الثانوي، والتعريف بالعناصر المختلفة لهذه الأهداف، كما يتطلب منه تحديد المقاهيم المستخدمة والأدوات اللازمة لجمع البيانات، والمجالات البشرية وهل يجريه علي المجتمع كله أم عينه منه. والمكان (أو النطاق الجغرافي للمسح)، وتحديد طريقة تناول البيانات من حيث تعريفها واستخلاص النتائج منها وهكذا.

#### تنفيذ المسح

أو القيام بالعمل الميداني للمسح من حيث اختيار الباحثين وتدريبهم علي أدوات المسح بعد تصميمها واستيعاب تعليماتها، وإعداد المجتمع للمسح وإنهاء الاتصالات بهم، وتوزيع اختصاصات العمل الميداني من حيث الإشراف وجمع البيانات ومراجعتها والتغلب علي الصعوبات، وتفريغ البيانات التي تم جمعها بعد التأكد من سلامتها وتوفيرها، تمهيدا لتفريغها وتصنيفها أو تقسيمها وجدولتها وإجراء التحليلات الإحصائية عليها واستخلاص النتائج ... وهكذا.

## إخراج المسح:

أو وضع كل العمليات التخطيطية والتنفيذية للمسح في صورة تقرير يجمع شتات البيانات والنتائج ويلقي الضوء على أهداف المسح ويصاغ هذا التقرير في أسلوب يساعد الاخرين على التعرف على الجهود المبذولة في هذا المسح وعلي المعاني الحقيقية للنتائج والحقائق التي تم التوصل إليها في المسح أو بعبارة أدق وضع المسح في صورة تقرير مكتوب يخرج ما انطوي عليه العمل في البحث وما بذل بصدده من جهد.

#### مستلزمات المسح الاجتماعي:

وسواء قد استقر الأمر على الاستعانة بنوع أو آخر من أنواع المسح الاجتماعي وأدرك الباحث كل خطوة من خطواته، فالأمر يحتاج منه أن يعير بعض الأمور المرتبطة بالمسح الاجتماعي قدراً كبيراً من اهتمامه، ونعني بهذه الأمور ما تعلق بالمستلزمات أو المسائل التي ينبغي عليه أن يوفرها للمسح الاجتماعي، ومن أهم هذه الأمور ضرورة توفير إطار البيانات، وأدوات لجمع هذه البيانات، وأدوات لجمع هذه البيانات.

### خامساً: إطاربيانات المسح وأدواته:

يجمع الباحثون في تراث البحث الاجتماعي، على أنه برغم تعدد الموضوعات والاهتمامات والأهداف التي تسعي المسوح الاجتماعية إلى تحقيقها، إلا أنه أمكن الوصول إلى إطار يضم قوائم الموضوعات التي يحتاج المسح الاجتماعي إلى جمع بيانات حولها، ينطوي على البنود التالية:

- أ- بيانات شخصية أو ديموجرافية، وتشمل كل ما تعلق بالسن والنوع،
   والمهنة والتعليم والديانة، والجنسية، والدخل والديون، والزواج
   والخصوبة، أو الأبناء والإسكان وموقع السكن، والهجرة... الخ.
- بيانات بيئية، وتدور حول ظروف البيئة التي يعيش فيها أفراد
   أو جمهور المسح، ابتداء من الحي حتى المجتمع المحلي وظروفه
   العمرانية والثقافية والصحية والعملية... الخ.
- ج- بيانات سلوكية، وتدور حول صور سلوك وأفعال وتصرفات جمهور المسح، في مواقف متعددة، الأسرة، الاقتصاد، بيانات حول السلوك الاقتصادي لجمهور المسح، قد تتعلق بالحصول علي الدخل، والتوزيع، والاستهلاك والادخار إلى أخره، أو يهتم بتوفير بيانات حول السلوك السياسي لجمهور المسح...، قد يتعلق بالتصويت والانتخاب والمشاركة في المجالس المنتخبة...الخ.

وقد تدل هذه البيانات السلوكية، على العادات والتقاليد المتبعة في مواقف اجتماعية متباينة بين جمهور المسح ...الخ.

د-بيانات دافعية وتوقعية وميول: وتدول حول دوافع السلوك في المواقف
المتباينة، وتوقعات جمهور المسح، وكذلك ميولهم واتجاهاتهم حول
مسائل كثيرة، مثل تنظيم الأسرة أو الادخار أو غيرها . . . النخ.

## أدوات المسح

يحتاج المسح للوصول إلى هذه المجموعات من البيانات إلى أدوات معينة في هذا الصدد، وتختلف باختلاف كل نوع من هذه البيانات، بين المقابلة، والملاحظة والاستخبار، والوثائق، والسجلات الإحصائية، ويتوقف اختيار القائم بالمسح لواحد من هذه الأدوات أو أكثر، علي موضوع المسح وأهدافه، ومداه ونوع البيانات التي يحتاجها والإمكانيات المتوفرة وطبيعة جمهور البحث الذين يدرسهم، وحتى عندما يستقر علي استخدام أداة أو أخري من أدوات البحث فالأمر يحتاج منه أن يقوم بتصميم هذه الأدوات طالما أنه لا يجد مثل هذه الأدوات جاهزة ومعدة من قبل، كما عليه ألا يستخدم هذه الأدوات المصممة ويطبقها على جمهور المسح لجمع البيانات إلا بعد أن يتأكد من توفر شروط الدقة والثبات والصدق في هذه الأدوات طالما كان الهدف من استخدامها تقديم صورة دقيقة ومنظمة للوضع الراهن للوحدة الاجتماعية موضوع المسح.

## سادساً؛ أهمية ومميزات واستخدامات المسح الاجتماعي وعيوبه:

يعلق علي المسح الاجتماعي أهمية كطريقة للبحث نتيجة لتفضيل استخدامه في بعض الأغراض ولما يتميز به من مميزات.

إذ تتمثل أهمية المسح الاجتماعي في اعتباره أحد الطرق التي يفضل استخدامها في البحوث الوصفية، تلك التي تهدف إلى تقديم صورة كلية عن الموقف الاجتماعي أو الوحدة الاجتماعية موضوع الوصف بهدف إلقاء الضوء على العناصر المتباينة التي تكون هذه الصورة، وما يترتب على ذلك

من بيان طبيعة العلاقة بين هذه العناصر، وبالتالي تحديد أي العناصر ترتبط ببعضها أكثر من غيرها أو ما يسهم بدوره في تمهيد الطريق نحو بلورة الفروض العلمية التي تقوم على العلاقة بين المتغيرات ولا يمكن لنا أن ننكر قيمة المسح في توفير البيانات الدقيقة والمنظمة التي تساعد على تصوير الوضع الراهن للوحدة الاجتماعية موضوع الوصف.

كما تتمثل أهمية المسح الاجتماعي في النظر إليه على أنه وسيلة هامة في التعرف على الخبرات القائمة وجمع الاستشارات اللازمة منهم بطريقة منظمة تفيد في إلقاء الضوء على موضوع البحث وبلورته وزيادة التبصر بجوانبه وعناصره المتباينة. كما يمثل المسح الاجتماعي وسيلة مناسبة في التعرف على الإمكانيات القائمة في المجتمع موضوع المسح والموارد المتاحة، وفي نفس الوقت كوسيلة مفضلة للوقوف على المشكلات المختلفة التي تؤثر في هذا المجتمع وتحديد فئات الأفراد الذين يستطيعون الإسهام في حلها، وذلك كله من أجل اقتراح الحلول الموضوعية والملائمة لعلاج هذه المشكلات.

ويكتسب المسح الاجتماعي أهمية كبيرة نتيجة لما يسهم به في نطاق عمليات التخطيط الاجتماعية التي تستهدف تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الرفاهية الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة في فترة زمنية محددة. وذلك من خلال ما يمكن أن يقدمه المسح للتخطيط من بيانات تفيده في التعرف علي أهداف الجماعات ورغباتها واحتياجاتها وكذلك الكشف عن ميول أفرادها واتجاهاتهم ومواردهم وإمكانياتهم، وذلك حتى يمكن أن تشمل الحطة البرامج والمشروعات التي تتفق وتتناسب مع كل هذه الأمور ويسهم بدوره في إنجاح عملية التخطيط. إذ يمكن مثلاً الاستفادة من المسح كطريقة في بدوره في إنجاح عملية التخطيط. إذ يمكن مثلاً الاستفادة من المسح كطريقة في وعاداتهم وأذواقهم وأنسب الأوقات التي يفضلون فيها الاستماع أو مشاهدة هذه البرامج، الأمر الذي يساعد بعد ذلك في إعادة تخطيط هذه البرامج بما يتفق مع ظروف المستمعين والمشاهدين ويجعل لهذه البرامج فعاليتها ومن ثم يتنفق مع ظروف المستمعين والمشاهدين ويجعل لهذه البرامج فعاليتها ومن ثم ستطيع أن تحقق أهدافها.

كما يكتسب المسح الاجتماعي أهمية أخري من جراء استخدامه كوسيلة للتنبؤ في مجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية. وذلك لأنه يمكن الاعتماد على المسح الاجتماعي بالعينة مثلاً لقياس اتجاهات الرأي العام نحو موضوع مثل تنظيم الأسرة في المجال الاجتماعي ومن خلال البيانات المنظمة والدقيقة التي يصل إليها يمكن التنبؤ بمدي إقبال أو إحجام الناس في المستقبل على مثل هذا البرنامج كما يمكن الاعتماد على المسح الاجتماعي بالعينة مثلاً لقياس اتجاهات الرأي العام نحو المرشحين لرئاسة الجمهورية كما هو الحال مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يمكن الاعتماد على البيانات المنظمة التي يصل إليها في التنبؤ بفوز أحد المرشحين في المستقبل. كما يمكن الاعتماد على المبتال العام نحو إنتاج على المستهلاك سلعة معينة ومدي رواجها، حتى يمكن الاستفادة من البيانات المتوذرة في هذا الصدد في التنبؤ بإقبال الجمهور على هذه السلعة ومعدلات استهلاكها أو غيرها وهكذا.

## عيوب المسح الاجتماعي:

على الرغم من أهمية وتميز وتعدد استخدامات المسح الاجتماعي كطريقة في البحث إلا أن هناك عدداً من الأخطاء والثغرات أو العيوب التي لوحظت على المسح من خلال الاستعانة به في البحث الاجتماعي يلزم ننبيه الأذهان إليها حتى يمكن تفاديها أو أخذها في الاعتبار.

إن المسح الاجتماعي قد يقع في الخطأ عند تصوير الوضع الراهن أو حتى عند تفسيره، خاصة وإذا كان المسح يجري بالعينة، ذلك لأن اختيار عينة البحث قد لا يتم علي أساس منهجي سليم أو يقوم علي أساس خاطئ، بحيث قد تكون العينة المنحتارة من الصغر أو الكبر بما لا يتفق مع تمثيل جمهور المسح تمثيلاً صادقاً مما قد يترتب عليه بعد ذلك خطأ في البيانات وبالتالي خطأ في التصوير والوصف وخطأ في التفسير.

إن المسح الاجتماعي قد يقع في خطأ من نوع آخر، وهو خطأ التحيز سواء أكان هذا التحيز من جانب الباحث الذي يجري المسح أو من جانب المبحوث الذي يجري المسح أو من جانب المبحوث الذي يجري عليه المسح، وبقدر دقة الباحث وموضوعيته في جمع البيانات بقدر عدم تحيزه، ويقدر تعاون المبحوثين وصدقهم في الإدلاء بالبيانات، وعدم تبرمهم ومللهم بقدر بعدهم عن التحيز.

إن المسح الاجتماعي وهو يهتم بتصور الوضع الراهن ويركز على الحاضر لا يصلح نتيجة لذلك في دراسة الماضي وتتبع مراحل التطور التاريخي لمجتمع من المجتمعات أو لجماعة من الجماعات أو حتى لنظام اجتماعي أو ظاهرة.

إن المسح الاجتماعي وهو يهتم بتصوير الوضع الراهن يحتاج من الجهد والموقت والنفقات ما يعجز الأفراد غير مجتمعين عن القيام به ويقف أمر الاستفادة منه في البحث علي قيام هيئات ومنظمات ومراكز البحث بتوفير ما يحتاج إليه المسح من إمكانيات مادية وبشرية وتخصيص الميزانيات الزمنية التي يستغرقها إجراؤه. (١)

# المبحث الثاني: تعليل المضمون Content analysis

#### تمهيد

بدأ استخدام أسلوب تحليل المضمون في الصحافة أولا، ثم انتقل استخدامه إلى علم الاجتماع بعد ذلك. فقد ظهرت في عام ١٩٢٦ دراسة أجراها مالكوم ويلي عن «صحافة البلد» حيث قام بتحديد الموضوعات التي تتناولها الصحافة وصنفها حسب فئات معينة في التحليل. وتبع ذلك استخدام أسلوب تحليل المضمون في الأدب لدي ريكرت ووسيرجون وماليز وغيرهم. وفي عام ١٩٣٠ لقى تحليل المضمون المضمون اهتماما كبيرا بفضل الدراسات التي أجراها لازويل وزملاؤه.

كان أول استخدام أساسي لتحليل المضمون في البحث الاجتماعي في الفترة التي توسطت ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما استخدمه علماء الاجتماع الأمريكان لتقديم وصف كمي ومنسق وتحليل لمضمون وسائل الاجتماع الأمريكان لتقديم وصف كمي ومنسق وتحليل لمضمون وسائل الاتصال التي تشمل علي حملات دعاية،. وفي سياق فهم نمو النزعة النازية Mazism والحوف من الشيوعية بعد الحرب مباشرة، وضع تحليل المضمون في خدمه التساؤلات الأوسع في السياسة حول من يقول ماذا ولمن وكيف وإلي أي حدا وكان هارولد لاسول H. Lasswell واحد من قادة المدافعين. كعالم اجتماع نشأ في الولايات المتحدة. (وكتابة الدعاية وسائل الاتصال والرأي العام عام ١٩٤٦ وكتابة اللغة السياسية عام ١٩٤٩) والذي سعي إلى البحث في تكنيكات وأساليب الدعاية والاقناع السياسي وبعض المراجع القديمة حول مناهج البحث التي تناولت تحليل المضمون كميدان جديد أوضحت إمكاناته من خلال الإشارة إلى قدرته علي تجسيد انطباعات الناس بأن بعض الجرائد من خلال الإشارة إلى قدرته علي تجسيد انطباعات الناس بأن بعض الجرائد والصحف لها تعاطف مع النازية أو الشيوعية ومنذ ذلك التاريخ تم تطبيق تحليل المضمون لوصف وتحليل مضامين مجموعة أوسع من وسائل الاتصال،

وبخاصة تلك التي تصل إلى الثقافة الجماهيرية، مثل المجلات والسينما والراديو والتلفزيون ووسائل الدعاية والصحف. ومع الوقت أصبح تحليل المضمون جزءاً من تقارير البحث الكيفي وتحليل الخطاب.(٧)

ويتناول الفصل الحالي تحليل المضمون كطريقة من الطرق الكمية في البحث الاجتماعي، ويسلط الضوء على تعريف تحليل المضمون، متتبعاً تطور استخدام هذه الطريقة في البحث، وتطبيقه على نحو كمي وكذلك على نحو كيفي، ثم ينتقل إلى الحديث عن تحليل المضمون بين المعالجة الكمية والكيفية. وبعد ذلك تناول وحدات تحليل المضمون الكمي، وفئات التحليل وأخيرا يشير إلى بعض التطبيقات لتحليل المضمون.

## أولا: تعريف تحليل المضمون:

ومنذ بداية ظهور تحليل المضمون كأسلوب في البحث الاجتماعي، حرص الباحثون على وضع تعريف محددله:

بأنه أسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوي الظاهر للاتصال «وقصد بالاتصال كل المعاني التي يعبر عنها بالرموز المختلفة والكلمة أو الصوت أو الصورة أو الرسم، ويهدف الاتصال إلى الإجابة عن أسئلة مثل: من الذي يقول ماذا ولمن وكيف يقول وما هي الأثار المترتبة على ذلك؟ (^)

يشتمل تحليل المضمون علي وصف وتحليل النص لكي تكشف عن مضمونه. وهذا قد يأخذ شكلا رقميا مثل حساب تكرار الكلمات وعدد بوصات العمود، وقد يشمل تقديرا كيفيا للكلمات والمصطلحات المستخدمة، كما يتم ذلك بأشكال معينة في تحليل الخطاب Discourse analysis. لكن تحليل المضمون يختلف عن التأويل Hermeneutics الذي يقوم بتحليل النصوص لكي يتوصل إلى حقيقتها الجوهرية ومعناها، وفي تحليل المضمون يتم التركيز على وصف مضمون النص. ويصل تحليل المضمون إلى المعني فقط

من خلال المعني الذي يكون صريحا في الكلمات المستخدمة في النص، وما يكون متضمنا في استخداماتها من بين البدائل التي قد تكون مستخدمة. وهنا ليس هناك إشارة إلى أن النص ينطوي علي معني جوهري. أما الهرمبيوطيقا أو التأويل، علي أية حال، فيصل إلى هذا المعني من خلال ما يطلق عليه التأويل المزدوج Double Hermeneutic، الذي فيه تعتبر تفسيرات القارئ للمعني الجوهري للنص بعيده refracted عن ما كانت عليه التفسيرات التي كان يقصدها المؤلف وكما تجسدت في النص والسياق الذي أدي إلى إنتاجها. ويعتبر تحليل المضمون، علي العكس، بمثابة اهتمام بسيط بوصف المضمون الفعلى للنص.

ويمكن أن يطبق تحليل المضمون على نحو كمي وكذلك على نحو كيفي، أو هما معا. ويمكن أن يكون النص أشكالا مكتوبة، مثل مقالات في الصحف، ووثائق شخصية أو رسمية، وكتب، وكتيباتPamphlets وأوراق دعاية Tracts وما إلى ذلك، أو التفسيرات التي يعرضها الناس في المقابلات الشخصية أو التي تسجل فيما بعد في صورة مكتوبة. (١)

## ثانيا: تحليل المضمون بين المعالجة الكمية والكيفية:

والنقطة المهمة فيما يتعلق باستخدام تحليل المضمون علي أساس كمي، تتمثل في تطبيق مقولات داخلية أو محدده سابقا علي النص وذلك لعد المحتويات وهكذا لتقدم وصفاً وتحليلا لها. ويمكن حساب وعد تكررا كلمات معينة وكذلك عدد المرات التي تم بها استخدام مصطلح وصفي أكثر من غيره وعدد بوصات العمود حول موضوع معين أكثر من غيره، واختلافات كلمات معينة والمقولات التصورية المستخدمة في النص وذلك إلى جانب أشياء أخرى.

وهذا الحساب الرقمي في ذاته قد لا يبدو أنه يكشف الحقيقة، ولذلك فإنه ينطوي على قدره محدودة في البحث الاجتماعي. وأنه لمن الممكن، مثلا، اختبار فروض حول الاهتمام الذي تبديه صحف معينة لموضوع واحد أكثر من غيره، واستخدام مصطلحات متباينة ومقولات تصورية في الإعلانات الموجهة

لقسم معين من السكان أكثر من غيرهم، ومكانة فئات متباينة من السكان والجماعات الاجتماعية كما يتم تصويرهم في رواية مشهورة، والطريقة التي بها تكتب تقارير رسمية حول بناء حادثة ما وقراءتها باستخدام الكلمات التي تعبر عنها وتكرار مصطلحات تصورية معينة وصور أكثر من غيرها. وبالإمكان فرض متغيرات سوسيولوجية مثل الطبقة والسلالة والاثنيه والمكانة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والعمر علي البيانات الناتجة كرموز لكي تحلل مضامينها للوصول إلى ماذا قيل ولمن. ومحتوي النوع الاجتماعي لرسائل مختلفة في الإعلانات يعتبر ماذا قيل ولمن. ومحتوي النوع الاجتماعي لرسائل مختلفة في الإعلانات يعتبر ماذا قيل ولمن كيف يمكن للمتغيرات السوسيولوجية بناء التحليل كرموز.

إن عملية عد المحتويات هي التي تميز التطبيق الكمي لتحليل المضمون، ولكن نفس بؤرة الاهتمام تستخدم في الدراسات الكيفية دون العملية الكمية هذه. ففي الدراسات الكيفية يحدث تركيز أكثر على المعنى الاجتماعي الصريح والضمني في المقولات المستخدمة في النص. والطابع النوعي الاجتماعي لكثير من الإعلانات يعتبر مثالا على ذلك، ويمكن الباحث الاجتماعي من دراسة الأفكار المتنافسة مثلاً الذكورية كما يتم توصيلها من خلال المجلات المختلفة وفي إعلانات متباينة. وأحد الاستخدامات الكيفية الخاصة ارتبطت بالاثنوميثودولوجيا Ethnomethodolgy وكتابات هارفي ساكس H. Sacks ، حيث تم تحليل النصوص بالنسبة لوسيلة تحديد فثات العضوية المختلفة المستخدمة. ووسيلة تحديد فثة العضوية عبارة عن مصطلح يقوم بتحديد فئة عضوية الشخص في المجتمع؛ أم، أب، سائح، مدافع عن الحرية، وهكذا، وهناك فئات عضوية محتلفة يمكن تطبيقها على نفس الشخص، أب، زوج، محب، معلم وهكذا. والنشاطات والسلوك الاجتماعي المرتبط بهذه الفئات وبدونها تكون صريحة، بسبب المعرفة الشائعة المشتركة والمتبادلة، يعرف قارئ النص نشاطات العضوية المرتبطة «بالأم» والسواح وهكذا، والفئات المحددة ذات الصلة والمرتبطة بأسلوب واحد منها؛ مثل الأم والراعي والسائح والمجرم. وهكذا فإن مضامين فهم النص تتدفق من استخدام فئة عضوية واحدة أكثر من غيرها.

ويوسع تحليل الخطاب Discoure analysis الأداة التصورية التي يتم بها

تطبيق تحليل المضمون على نحو كيفي، لكن يظل المبدأ هو نفسه، يتم تحليل النصوص والتفسيرات في ضوء مكونات محتوياتها.(١٠)

وأنه لمن الواضح أنه في كلا من الأساليب الكمية والكيفية، يعتبر الترميز Coding عثابة جزءاً لا غني عنه في تحليل المضمون. وغيل هذه الرموز في التطبيق الكمي لتحليل المضمون إلى أن تكون مقولات أو فئات تصورية موجودة من قبل وعليها أن تتعامل مع اللغة، والقواعد والدلالات أو جزء من الأداة التصورية للنظام الفكري، مثل الطبقة والنوع الاجتماعي وأي شيء أخر. وهذه الرموز يمكن أيضا أن تكون داخلية أيضا Indigenous، بناء علي البيانات نفسها، وكما غيل في البحث الكيفي أن تكون مبنية علي الاستقراء. وبواسطة هذه الرموز يتم تصنيف محتويات النص أو التفسير في ضوء بنائها كما يتجسد في الكلمات المستخدمة والأفكار والمقولات أو الفئات، والمفهومات المستخدمة.

وهذا الارتباط بالترميز يشير إلى معني ثاني لتحليل المضمون. وبدلا من أن يكون تحليل المضمون أحد طرق جمع البيانات، يمكنه أن يصبح خطوة أو مرحلة في تحليل البيانات ذاتها. ويمكن أن يكون تحليل المضمون جزء روتيني في عملية الترميز في التحليل الكيفي للبيانات والذي فيه يتم تحليل البيانات في نفس المصطلحات كما لو كانت نصوص. ويعتبر تحليل المضمون في هذا المعني، جزءا من عملية الترميز التي تتم في البحث الكيفي وتعتبر خطوة هامة في التحليل الكيفي للبيانات. وتقرأ البيانات كما لو كانت نصاً، وتطور الرموز لبناء الوصف وتحليل محتواه. ولقد عمل التحليل الكيفي للبيانات باستخدام الحاسب الألي على ازدهار خدمة السوف وير التي تسهل تحليل المضمون للبيانات عند الضغط على الأزرار Press of Buttons بواسطة الرموز التي تم تطويرها من قراءتها. (١١)

## ثالثاً: وحدات تعليل المضمون (الكمي):

يمكن أن نحصر وحدات تحليل المضمون الكمي في خمس هي الكلمة أي الرمز، وذلك حينما يقوم الباحث بتحليل كلمات الشعارات مثل كلمة "الحرية" أو «الديمقراطية» والتحليل الأدبي لتحديد الألفاظ والكلمات الأكثر شيوعاً بين الأدباء. والموضوع وهو الفكرة التي تدور حول مشكلة معينة، والشخصية وقد تكون خيالية أو تاريخية، وتستخدم في تحليل القصص والدراما والسير والتراجم. والمفردة أي الوحدة الطبيعية التي يستخدمها منتج المادة، وقد تكون كتاباً أو مقالاً أو قصة أو حديثا أو برنامجاً إذاعياً... ومقاييس الزمن والمساحة، وهي عبارة عن تقسيمات مادية مثل عدد الأعمدة أو عدد السطور أو الصفحات أو الزمن في البرامج الإذاعية أو وحدات الطول في الأفلام. ونعرض فيما يلي لهذه الوحدات بشيء من التفصيل.

#### (أ) وحدة الكلمة:

الكلمة هي أصغر وحدة تستخدم في تحليل المضمون. وقد تشير الكلمة إلى معني رمزي معين، كما قد تحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفهومات التي تعطيها معني خاص. وعندما تستخدم الكلمة كوحدة في تحليل المضمون، فإن الباحث يضع قوائم يسجل فيها تكرارات ورود كلمات أو فئات مختارة عن المادة موضوع التحليل. وتستخدم هذه الوحدة في التحليل السياسي الرمزي وتحليل الأسلوب الأدبي ودراسة مواد الاتصال التعليمي.

#### (ب) وحدة الموضوع:

ويقصد بها الوقوف على العبارات أو الأفكار الخاصة بمسألة معينة. ويعتبر الموضوع أهم وحدات تحليل المضمون عند دراسة الآثار الناجمة عن الاتصال وتكوين الاتجاهات.

#### رج) وحدة الشخصية:

ويقصد بها تحديد نوعية وسمات الشخصية الرئيسية التي ترد في العمل الأدبي بصفة خاصة. وقد تكون الشخصية خيالية كما قد تكون أيضاً حقيقية، وهذا يحتم قراءة العمل الأدبي بأكمله حتى يمكن تصنيف الشخصيات التي وردت به،

#### (د) وحدة المفردة؛

ويقصد بها وسيلة الاتصال نفسها، فقد تكون كتاباً أو مقالاً أو قصة أو حديثاً إذاعياً أو برنامجاً أو خطاباً. وتستخدم المفردة كوحدة للتحليل إذا كان هناك عدة مفردات، وكذلك يمكن تصنيف العمل الأدبي حسب نوعية موضوعات السياسية والاجتماعية والدعائية.

#### (هـ) وحدة المساحة والزمن؛

وتتمثل في تقسيم المضمون تقسيمات مادية سواء بالنسبة لمواد الاتصال المرئية مثل الأعمدة وعدد السطور وعدد الصفحات، أو المسموعة مثل عدد الدقائق التي يستغرقها برنامجاً معيناً، أو المرئية المسموعة مثل طول الفيلم ومدة إذاعة برنامجاً تليفزيونياً. (١٢)

#### رابعا: فئات تعليل المضمون:

تتوقف فئات تحليل المضمون علي طبيعة المضمون ذاته، إذ ينبغي التفرقة بين المادة والشكل. فمن ناحية المادة يسال عادة ماذا كتب أو ماذا قيل. ومن ناحية الشكل يسأل عادة كيف كتب أو كيف قيل. والسؤالين السالفين يعتبران فئتين لتحليل المضمون. ويتوقف نجاح أو فشل تحليل المضمون علي الفئات التي يستعملها الباحث. وقد نجحت دراسات معينة في تحقيق أهدافها إلى حد بعيد بل ولقد انبثق أو برع علم اجتماع الأدب ليقوم على طريقة تحليل المضمون.

#### فئات ماذا قيل:

هناك عدة فتات تندرج تحت السؤال ماذا قيل في مادة الاتصال منها:

#### (۱) فئم موضوع الاتصال:

ولعل هذه الفئة أكثر الفئات عمومية في دراسات تحليل المضمون وهي تجيب على السؤال المبدئي على ماذا تدور مادة الاتصال؟ وهذا السؤال الأساسي

الذي هو أول ما يثيره الباحث وهو بصدد عملية التحليل وذلك لتحديد مدي التأكيد الذي يعطي لجوانب معينة في مادة الاتصال. فإذا كنا مثلاً نحلل عدداً من المقالات التي نشرت في الصحف فنجد أن ريموند ويليامز مثلاً يوضح تاريخ المقالات وتصنيفها حسب ما وردت في ست مجالات أو جرائد تنشر في المملكة المتحدة. ويعد لازويل وزملائه أبرز الباحثين الذين شغلوا أنفسهم بتحليل مضمون الجرائد. وسوف نعود إلى دراسة لازويل عند عرضنا لأمثلة تطبيقية تستخدم هذه الطريقة من البحث. هذا وعند استخدامنا للفئة الأولى من فئات ماذا قيل في مضمون الاتصال ينبغي أن نحلل مضمون المقالات إلى المواضيع المختلفة التي يتضمنها. إذ غالباً ما يتضمن المقال عدداً من الموضوعات الفرعية. فإذا كان موضوع المقال مثلاً يدور حول تحديد النسل أو تنظيم الأسرة فغالباً ما تكون موضوعاته الفرعية ذات حجج مؤيدة لتنظيم النسل أو معارضة أو علي الحياد. فبالنسبة للمقالات التي تؤيده نجد مثلاً هذه الموضوعات الفرعية.

اضطراد النمو السكاني - نقص الموارد الطبيعية - تعويق تنمية الدخل القومي - ازدياد نسبة البطالة... الخ.

وبالنسبة للمقالات التي تعارضه قد نجد مثل هذه الموضوعات الفرعية، استغلال الموارد الطبيعية الكثيرة التي لم تستغل بعد – استصلاح الأراضي – حاجة التصنيع إلى أيد عاملة كثيرة... إلخ. ومن خلال عرضنا للاتجاهات المؤيدة أو المعارة والمحايدة لمادة الاتصال أو لموضوع البحث تذهب إلى الفئة الثانية من فئات ماذا قيل والتي ترتبط باتجاه مضمون الاتصال. وفي المثال السابق يمكن أن نتساءل عن المعايير التي وضعها الباحث للحكم علي مقال بأنه معارض أو مؤيد أو محايد... وعادة ما يلجأ الباحث إلى وضع مقياس كمي يستطيع بتطبيقه علي المضمون أن يصنفه بحسب الاتجاهات المختلفة. وهذه هي الفئة الثالثة من فئات ماذا قيل أي المعايير المطبقة علي مضمون الاتصال. وقد تكون هذه المعايير غير كمية بمعني أنها تتعلق بالحلق والجمال والقوة. أما الفئة الرابعة فهي فئة القيم ويطلق عليها أحياناً فئة الأهداف أو الحاجات وعادة ما تستخدم فهي فئة القيم ويطلق عليها أحياناً فئة الأهداف أو الحاجات وعادة ما تستخدم

هذه في تحليل المواد الروائية إذ تطبق على الشخصيات الروائية لمعرفة أي القيم يعتنقونها وأي الأهداف يسعون ورائها. وترتبط القيم بالمعايير فهناك قيم تتعلق بجمع الثروة وقيم تتعلق بالحسب وقيم تتعلق بالمكانة الاجتماعية أو ارتقاء المكانة الاجتماعية. وخامس فئات ماذا قيل هي طرق تحقيق الغايات والقيم كأن تستخدم في القصة مثلاً طريقة العنف أو المفاوضة وقد استخدمت هذه الفئة بالذات لتحليل المواد السياسية للكشف عن الطرق المختلفة التي تتبع لتحقيق الغايات مثل العنف والمفاوضة والحرب الباردة إذ يستطيع الباحث عن طريق هذه الفئة أن يكشف عن هذه الطرق العديدة المختلفة التي يصطنعها الناس للوصول إلى أهدافهم. فهناك من يؤمن بالعمل الشاق والكفاءة طريقاً للوصول وهناك من يؤمن بالنفاق والتقرب إلى الرؤساء طريقاً وهكذا تعدد الطرق التي يسلكها الناس لتحقيق أغراضهم. وسادس هذه الفئات هي فئة السمات أو القدرات أو الحالات الذاتية وتشمل هذه الفئة السمات الشخصية للأفراد من السن والجنس والمهنة. وبعض الخصائص السيكولوجية وقد يبدو الأول وهلة أن هذه الفئة من فئات تحليل المضمون لا يمكن تطبيقها إلا على أفراد، إلا أنه يمكن في الواقع تطبيقها على النظم والسياسات، فأي نظام اجتماعي كالأسرة أو الزواج لمجتمع معين في زمن معين يمكن يتطبيق هذه الفئة رصد سماته على وجه التحديد. فنظام الزواج عند المسلمين مثلاً يختلف عنه عند المسيحيين إذَّ لكل منها سماته الخاصة.

أما سابع هذه الفئات هي الفئة التي تتعلق بالفاعل بمعني الذين قاموا بأدوار أساسية لتنفيذ فعل ما أيا كان هذا الفعل. ويمكن أن نستشف ذلك من عرضنا لرواية العيب ليوسف إدريس، ولنفرض أننا نريد أن نحلل هذه الرواية ونستعين في ذلك بأسلوب تحليل المضمون. إن الخطوط الرئيسية للرواية تتمثل في أن فتاة جامعية عينت في مصلحة لم يسبق إطلاقاً أن عملت بها فتيات قط وضعت في حجرة بها أربعة موظفين وتبين فيما بعد أنهم يرتشون بصورة جماعية منظمة وحاولوا استدراجها لترتشي معهم فرفضت في مبدأ

الأمر وأخيراً قبلت الرشوة بل ووصل الأمر إلى حد أنها فرطت في عرضها مع واحد من زملائها الموظفين وفي الرواية عدة شخصيات وفيما يتعلق بالرشوة نجد أن كلاً منهم كان يساهم في هذا المشروع الإجرامي بدور يختلف اختلافاً أساسياً عن دور الآخر.

وبتطبيق فئة الفاعل في تحليل المضمون يمكن أن نعد الأفراد الذين قاموا بالأدوار الأساسية فهناك الساعي الذي يقوم بدور الوسيط بين أصحاب الحاجات وبين موظفي المكتب، وهناك موظف آخر يشرف علي تقسيم المبالغ المتحصلة من الرشاوى ويعطي الرؤساء نصيبهم ليغضوا الطرف وهناك المبالغ المتحصلة من الرشاوى ويعطي الرؤساء نصيبهم ليغضوا الطرف وهناك الباشكاتب رئيس المكتب الذي يشرف علي تنظيم العملية كلها. وهكذا تتنوع الإاصر التي يقوم بها كل فرد والغرض في النهاية تنفيذ المشروع الإجرامي.

أما الثامن فهو فئة المرجع أو السلطة أو المصدر ويقصد بها تحديد الشخص أو الجماعة التي تساق التعبيرات علي لسانها وتظهر فائدة تطبيق هذه الفئة من فئات تحليل المضمون في تحليل الموضوعات الخلافية التي يثور بشأنها الجدل والتي يتعصب كل فريق فيه لرأيه أو يدافع فيها عن أيديولوجية معينة. وهكذا يستطيع الباحث بتطبيق فئة المرجع ومن فئات تحليل المضمون أن يكشف عن مدي الموضوعية التي يتبعها منتجوا مادة الاتصال وكذلك عن طبيعة المراجع التي يرجع إليها. ويسوق برلسون كمثال لتطبيق هذه الفئة دراسة غير منشورة جرت لتحليل الإذاعة الألمانية في خلال السنوات الأولي من الحرب العالمية الثانية وكشفت عن مدي تكرار المصادر الأمريكية مثل الأشخاص والجرائد ومحطات وكشفت عن مدي تكرار المصادر الأمريكية مثل الأشخاص والجرائد ومحطات الإذاعة والجماعات بطريقة ودية للكشف عن هؤلاء الذين يعتبرهم الألمان متفقين معهم في الرأي ووجهات النظر، والخلاصة أن فئة المرجع من فئات تحليل المضمون تقع في نطاق فئات ماذا قيل في مادة الاتصال وهذه الفئة بالذات تحدد من الذي تنسب إليه المادة سواء أكان جماعة أم شخصاً أم هيئة سياسية أو اجتماعية.

أما التاسع فهو المكان الذي تصدر منه المادة، ففي بحوث مضمون الجرائد والمجالات مثلاً من المهم تحديد المكان الذي تصدر منه الجريدة أو المجلة بمعنى هل هي صحيفة إقليمية ومن أي إقليم تصدر في العاصمة أو في مدينة من المدن الكبرى بمعني أن هذه الفئة تحدد الأصل الذي تخرج منه مادة الاتصال وخاصة الأصل البيئوي.

أما العاشر فهو المخاطبون الذين تتوجه إليهم مادة الاتصال فإذا أردنا مثلا تحليل مضمون الإذاعات التي تقدمها إذاعة جمهورية مصر العربية فنستطيع أن نصف البرامج الإذاعية عن طريق استخدام فئة المخاطبين فالبرنامج العام مثلاً موجه لأفراد الشعب المصري عموماً وصوت العرب موجه للعرب في كل مكان وإذاعة فلسطين وركن السودان موجه للسودانين.

ونجد أيضاً أن البرنامج الثاني موجه لفئة المثقفين. وهكذا يمكن تحليل مادة الاتصال باستخدام فئة المخاطبين. وفي بحث أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن تقويم وسائل الإعلام (الراديو) في الريف المصري استخدمت هيئة البحث فئة معينة ضمن الفئات التي توجه إليها إذاعة خاصة وهي البرامج الريفية وتمركز البحث حول بيان مدي استفادة هذه الفئة من المخاطبين من مادة الاتصال التي تحويها تلك البرامج وهذا يعني أن ثمة فئات للمخاطبين ممكن أن تنقسم إلى فئات فرعية ويصدق هذا القول إذا ما كان الباحث بصدد تحليل فئة فرعية مركزة مستخدماً لمدخل سواء كان الوصفي الباحث بصدد تحليل فئة فرعية مركزة مستخدماً لمدخل سواء كان الوصفي أو الاستطلاعي أو التجريبي. يقصد دراسة مركزة علي فئة محددة من فئات ماذا قيل أو من الفئات الفرعية المندرجة تحتها.

## قتات كيف قيل:

وتتصل بشكل الاتصال أي بالقوالب التي أفرغت فيها المادة ويمكن أن تنقسم هذه الفئات إلى ما يلي:

١- شكل ونوع الاتصال مثل تحليل برامج الإذاعة إلى موسيقي وأخبار
 ودراما وأحاديث أو التمييز بين الإذاعات حسب اللغة التي يذاع بها
 وقد يبدو أن هذه الفئة كبيره إلى حد ما لكنها أساسية حيث تصلح
 كإطار لعدد من التقسيمات الفرعية الداخلية.

- ٧- فنة الصورة ونوع العبارة أو الموضوع: فهل هي تعبر عن حقائق أم عن أماني أم عن توحد. ومثال ذلك إذا كنا بصدد تحليل مضمون الجرائد المصرية قبل الثورة لنعرف كيف كان موضوع الاشتراكية متناول في جريدة ما فإننا نستطيع أن نتبين أن بعض الكتاب كانوا يصورون الأوضاع الاقتصادية السيئة قبل الثورة وكانت كتاباتهم تعبر عن حقائق وكان بعضهم بطريقة غامضة أو صريحة يتمنون لو طبقت الاشتراكية في مصر في حين أن بعضهم الآخر لم يكن يكتفي بالأماني بل كان وبصريح العبارة يعترف بأنه اشتراكي. وهذه الأخيرة هي مانعنيه بتوحد منتج الاتصال بأمر ما.
- ٣- فئة شدة التعبير: ويطلق علي هذه الفئة أحياناً الانفعالية وهي تقوم علي قياس مدي الانفعال الذي يظهر في المضمون وأهمية هذه الفئة ترجع إلى أن الانفعالية التي تسود المضمون غالباً ما يكون لها تأثير علي القارئ أو المستمع أو المشاهد هذا ولم ينجح الباحثون حتى اليوم في الوصول إلى مقاييس ثابتة يكن الاعتماد عليها في قياس شدة التعبير.
- ٤- فئة الوسيلة: ويقصد بهذه الفئة الوسيلة التي يتبعها: المضمون مثل التعميم أو الاستشهاد بمختلف المصادر بقصد إقناع المشاهد أو القارئ أو السامع بمدي ثراء المادة أو تزوير أقوال أو عبارات على ألسنة أشخاص معروفين أو التسجيل الخاطئ للمراجع أو العرض الموضوعي المتزن . . .
   الخ

كل هذه صور للوسائل التي يصطنعها منتجو مادة الاتصال.

## خامساً: تطبيقات:

#### (١) دراسات لمضمون الجرائد:

يعد لازويل أبرز الباحثين الذين شغلوا أنفسهم بتحليل مضمون الجرائد وقد ابتدع لازويل نوع من تحليل المضمون أطلق عليه التحليل الرمزي حيث يدرس مضمون الجرائد علي أساس تسجيل عدد مرات ذكر رموز معينة مثل انجلترا – روسيا – الديمقراطية . . . إلخ.

كما يسجل ما إذا كان الرمز قد ورد بطريقة ودية أو بطريقة عدائية أو بطريقة محايدة وقد طبق دافيون طريقة التحليل الرمزي في عام ١٩٤٧ فأخذ عينة من الصحف التي تصدر في برلبن في القطاع الروسي وعينة أخري من الصحف التي تصدر في القطاع الأمريكي والفرنسي وقد كشف دافيون عن اختلاف واسع المدي بين مضمون الجرائد التي تصدر في القطاع الروسي وثلك التي تصدر في القطاع الأمريكي والفرنسي وخلص إلى أن الأخبار إلى حد كبير وفق الأفكار والأيديولوجيات التي يعتنقها من يشرف علي إصدار الجريدة.

#### (٢) دراست لمضمون الكتب:

أجريت عدة دراسات علي كتب الناريخ والمطالعة التي تستعمل في المدارس لاكتشاف التسوية أو التحير الذي قد تتضمنه. وقد أجريت عام ١٩٣٠ دراسة لـ ٩٧ كتاب في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وه ٤ كتابا في الجغرافيا و ١٠٩ كتاب في المطالعة و ١٠ كتب لدراسة اللغة الفرنسية ٤ كتب للغة الإيطالية و٧ كتب لدراسة اللغة الأسبانية و٠٥ كتابا في الموسيقي كل ذلك بالإضافة إلى عدد آخر متنوع من الكتب التي يزيع استعمالها في مدارس الولايات المتحدة الأمريكية. وكان همها الكشف عن الأراء التي يكونها الأولاد والبنات الأمريكية عن بلدهم وعن البلاد الأخرى علي أساس العمليات الواردة في الكتب مشبعة بروح وطنية وقومية وأن بعض البلاد الأحرى ذكرت بما لا يتفق مع الحقيقة للتقليل من شأنها إزاء عظمة أمريكا.

#### (٣) تحليل مضمون الخطابات:

لعل موضوع الدراسة الحالية أن يكون الأول من نوعه. ولعل أهم اللوافع للقيام بهذه الدراسة لم يكن حب الاستطلاع وحده، وإنما هو محاولة دراسة ظاهرة معينة توجد في مجتمعنا. وعن طريق هذه الدراسة قد يتيسر الكشف

عن عوالم وجود بعض العناصر الثقافية التي توجد في هذا المجتمع كرواسب أقل ما توصف به أنها معوقة وبالية.

لقد بدأ الباحث سعيه الحثيث في الكشف عن مصدر جديد للجرائم غير المنظورة في مجتمعنا الحاضر. وقد تكلل سعيه بالنجاح. وانتهي الباحث إلى أن يقتحم في تؤده، أبواباً جديدة هي أبواب المناخ الاجتماعي الذي يسود المجتمع الكبير والمجتمعات الثانوية جميعاً.

وتتضمن مجالات الدراسة الحالية، المجال الزمني والمجال الجغرافي، والمجال الجغرافي، والمجال البشري، ويتحدد كل مجال بالمادة التي جمعها الباحث. وتضم هذه المادة الرسائل المرسلة عن طريق البريد إلى ضريح الإمام الشافعي التي تيسر له الحصول عليها.

فمن حيث المجال الزمني نجد أن الرسائل قد أرسلت في خلال المدة من شهر شهر مايو عام ١٩٥٧، أي في خلال المدة من شهر شعبان عام ١٣٧١ هـ مع ملاحظة وجود رسالة قد أرسلت في شهر نوفمبر عام ١٩٢٥، الموافق شهر ربيع ثاني عام ١٣٤٤هـ. أي أن المجال الزمني يتحدد بالرسائل التي وقعت في يد الباحث في خلال فترة تبلغ نحو سبعة أعوام. ومع ملاحظة أن الرسائل موضوع الدراسة الحالية، ليست هي كل الرسائل التي أرسلت إلى ضريح الإمام الشافعي في خلال هذه الفترة.

ويتحدد المجال الجغرافي، في دراسة كهذه، حدود المجتمع المصري كله، ولكن نلاحظ أن منطقة ارتكاز هذا المجال قد حددتها الأماكن التي أرسلت منها الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي فعلا، وقد تبين أنها أماكن متعددة. فقد جاءت هذه الرسائل من خمس عشرة محافظة من محافظات الوجه المبحري (نحو ٢٠,٧٪) ومن محافظات الوجه القبلي (نحو ٢٠,٧٪) أما عدد الرسائل التي أتت من محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط فلم تتعد نسبتها (نحو ٢٠,٣٪).

ويتضمن المجال البشري مرسلي الرسائل فضلا عن المشكو في حقهم المذكورين في هذه الرسائل.

وكانت الخطوة الأولى عند الحصول على الرسائل هي ترقيمها بأرقام مسلسلة، ثم قراءة كل رسالة على حدة، ولم تكن القراءة سهلة في بعض الأحيان، وذلك لسوء الخط، ولصعوبة أسلوب الكتابة الذي اتضح أنه لم يكن في أغلب الحالات سوي أسلوب التحدث المعروف. وقد استعان الباحث بمجهر عند القراءة في بعض الأحيان وأهم ما صادف الباحث هو محاولة تقسيم كل رسالة إلى وحدات حتى يمكن أن يحلل مضمونها كمياً. وقد جرب أساليب متعددة وانتهي إلى أسلوب مبدئي يهدف إلى القيام بتسليم كل رسالة إلى وحدات أو فئات تحليلية.

ثم قام الباحث، بتفريغ بيانات جميع الرسائل في ضوء هذا التقسيم، وبداله أن التقسيم لم يكن كاملاً، فاضطر الباحث إلى إتباع أسلوب آخر، متوخياً الموضوعية والدقة في اختيار الوحدات حتى تكون أكثر تحديداً ولوكان ذلك على حساب زيادة عددها.

## سادسا: عيوب طريقة تحليل المضمون:

تظهر عيوب طريقة تحليل المضمون إذا نظرنا إلى حجم المشكلات التي يئيرها ذلك لأنه يصعب مع هذه الطريقة أن يعرف الباحث إلى أي حد يستمر في التحليل الكمي لمادة الاتصال، ومتى يستعين بالتحليل الكيفي وإضافاته القيمة؟

كما يصعب على هذه الطريقة تحقيق شرط الموضوعية لما يتطلبه ذلك م توفير الثبات بمعني الاتساق بين المحللين المختلفين والوصول إلى نفس النتائج باستخدام نفس فئات التحليل، والوصول إلى نفس النتائج إذا طبق التحليل علي وحدات زمنية متباعدة، ويصعب كذلك أن يكون اختيار عينات وحدات التحليل الكلمات أو الموضوعات أو الشخصيات أو غيرها علي نحو يحقق شروط غثيل العينة للمجتمع الأصلي وشمولها وإعطاء كل وحدة أو

مفردة فرصة للظهور في العينة وهكذا نما يؤثر على عمليات تنظيم مادة تحليل المضمون.

هذا كله فضلاً عن أخطاء التفسير والاستنتاج وتأثره بعوامل ذاتية تتصل بالباحث أو بغيره.(١٢)

## المبحث الثالث: السوسيومترية أو القياس الاجتماعي

#### تمهيد:

يتألف اللفظ «سوسيومتري) من شقين أحدهما لا تيني والآخر يوناني وهما يعنيان القياس الاجتماعي أو قياس العلاقات الاجتماعية، ولم يكن الاختبار السوسيومتري مجرد اختبار في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقياس موضوعات بعينها.

والسوسيومترية علي ما ذهب إليه مؤسسها جاكوب مورينو تعطي معنى متغير ومحدد لقوانين التطور الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، كما أنها تفسر في ضوء بناء الجماعات الاجتماعية الداخلي، ودراسة الأشكال المعقدة الناجمة عن قوي التجاذب بين أعضاء الجماعة. ويقال أن السوسيومترية تدرس الجماعة الإنسانية كوحدة كلية كما تأخذ في اعتبارها كل جزء في علاقته بالكل، وينظر إلى الكل في علاقته بكل جزء على حدة. بيد أن السوسيومترية تركز على العلاقات بين الأفراد من وجهة نظر علم النفس وعلم النفس الاجتماعي.

## أولاً: تعريف طريقة القياس الاجتماعي:

ويقصد بطريقة القياس الاجتماعي والتي شاعت في تراث البحث الاجتماعي تحت اسم الطريقة السوسيومترية، بأنها وسيلة غير مباشرة في قياس العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة، وإضفاء الطابع الكمي والعددي عليها وهي تقوم علي افتراض مؤداه أن الاختيار التلقائي الحربين أعضاء الجماعة قد يكون اختياراً إيجابياً ينجذب فيه بعض أعضاء الجماعة نحو بعضهم الاخر. أو قد يكون اختياراً سلبياً يتنافر فيه بعض أعضاء الجماعة عن بعضهم الأخر. وتعتمد هذه الطريقة في القياس الاجتماعي وفي قياس أنواع بعضهم الاختيارات والعلاقات الاجتماعية المتبابنة، على أداة الاختبار الذي ظهرت

له صوراً متعددة، كما تعتمد في عرض البيانات التي توفرها هذه الاختبارات ونتائجها، علي أدوات لعرض البيانات في مقدمتها المصفوفة السوسيومترية والسوسيسوجرام. (١١١)

## ثانياً: مجالات استخدام القياس الاجتماعي:

يمكن أن نحصر استخدامات القياس الاجتماعي في المجالات الثلاثة الأتمة:

أ- استخدام القياس الاجتماعي في الكشف عن ظواهر اجتماعية معينة.
 ب- استخدام القياس الاجتماعي في دراسة بناء الجماعة ودينامياتها.

 جـ- استخدام القياس الاجتماعي في مجالات التربية والصناعية والجيش والعلاج.

(أ) ويستخدم القياس الاجتماعي في الكشف عن بعض الظواهر الاجتماعية، مثل التوافق الاجتماعي، والروح المعنوية، والشخصية، والخصائص الديموجرافية؟.

إذ يمكن من خلال التعرف علي وضع الفرد في شبكة العلاقات الاجتماعية، أن نستخلص المؤشرات علي درجة توافقه الاجتماعي، فبقدر ما يحصل عليه من درجات تعبر عن شهرته أو عزلته أو نبذة بقدر ما تكون درجة توافقه الاجتماعي وهكذا.

كما أنه يمكن أن نستدل من نتائج الاختبار السوسيومتري علي كثير من سمات الشخصية، مثل القيادة، والتبعية، والتوافق، والتحصيل وغيرها.

كما يمكن أن نستدل من نتائج الاختيارات في الجماعات وعرض أعضائها على أن تكون اختياراتهم من داخلها فقط، وزيادة الروابط الانفعالية بينهم ونقصان روابط النبذ والتنافر يمكن أن نستدل من هذه النتائج على مستوى الروح المعنوية في هذه الجماعة.

- (ب) كما يمكن استخدام القياس الاجتماعي في دراسة بناء الجماعة ودينامياتها، من حيث قدرة القياس الاجتماعي على تحديد نوع وحجم العلاقات الاجتماعية، واختلافها من حيث الشدة والكثافة والدوام والتكرار، وأنماط الجماعة الأولية داخل الجماعة ثنائية ثلاثية والدوام والتكرار، وأنماط الجماعة الأولية داخل الجماعات الأولية، حرباعية، أو صداقة، عداوة، تنافس، وتوزيع هذه الجماعات الأولية، وظهور القيادة الطبيعية، حدوث التفاعل اللفظي والاتصال ووسائله وقدراته ومضمونه وهكذا...
- (ج) كما يستخدم القياس الاجتماعي في مجالات التربية والصناعة والجيش والعلاج من حيث ما يوفره من نتائج يمكن الاستفادة منها في التغلب على مشكلات هذه المجالات إذ يمكن الاستفادة من نتائج القياس الاجتماعي في المدارس في الكشف عن حالات عدم التوافق وعدم الاندماج في الفصل الدراسي، وصعوبة إنشاء علاقات اجتماعية ببن الأفراد وفي إعادة بناء الجماعات الدراسية.

ويمكن استخدام القياس الاجتماعي في مجالات الصناعة، لما له من أهمية في تحديد العوامل الاجتماعية التي تؤثر في الإنتاج، مثل الجماعات الأولية وعناصر التنظيم غير الرسمي كالقيادة والاتصال، وعوامل خفض الروح المعنوية وحوادث العمل وغيرها ولما له من أهمية من إعادة بناء جماعات العمل علي ضوء معرفة الأفراد الذين تربطهم ببعض علاقات إيجابية، وأهميتها في تقليل الحوادث على ضوء الاختيارات السوسيومترية وهكذا ...

وفي المجال العسكري، يمكن أن تفيد نتائج القياس الاجتماعي في اختيار القيادة، وتنظي الجماعات المقاتلة، وتدريبهم، وهكذا. (١٠)

## ثالثاً: الأسس النهجية لطريقة القياس الاجتماعي:

تعتمد طريقة القياس الاجتماعي على وسيلة محددة هي أسلوب الاختبار باعتبارها أداة لتقدير مشاعر التجاذب والتنافر، يطبق على كل

أعضاء الجماعة، ويطلب فيه من كل عضو في الجماعة اختيار الأشخاص الذين يفضل مشاركتهم في نشاط محدد مثل العمل أو الترفيه أو السكن، أو الذين لا يفضلون مشاركتهم في مثل هذا النوع من النشاط.

ولقد ظهرت الاختبارات السوسيومترية في تراث البحث الاجتماعي في صور متعددة نذكر منها علي سبيل المثال اختبار المعارف، والاختبار السوسيومتري، واختيار تمثيل الأدوار.

ويقصد باختبار المعارف، ذلك النوع من الاختبارات السوسيومترية الذي يهدف إلى تحديد حجم الامتداد الجماعي لكل عضو في الجماعة، أو الذي يحدده مجال انفعالاته ونطاق معارفه وفيه يطلب من كل عضو في الجماعة أن يذكر أسماء أعضاء الجماعة الاخرين أو الجماعات الأخرى التي يتصل بها، والذين يعرفهم معرفة مباشرة أو غير مباشرة.

أما الاختبار السوسيومتري فهو ذلك الاختبار الذي يهدف إلى الكشف عن نوعية العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة، من حيث التجاذب والتنافر، ثم يحدد حجم هذه العلاقات، ومراكزها.

ويعرف اختبار تمثل الأدوار بأنه ذلك الاختبار السوسيودرامي أو السيكودرامي ألذي يقوم فيه أعضاء الجماعة في الاختبار الأول بتمثيل أدوار بعض الأشخاص الذين يهمونهم والذي يقوم فيه كل عضو في الجماعة في الاختبار الثاني بتمثيل دور شخصية تهمه في نطاق الأسرة أو العمل وذلك كله إما بهدف تشخيص مشاكل الجماعة أو الفرد والتعرف على الانفعالات الجماعية أو الفردية ثم اقتراح العلاج المناسب وهكذا.

والواقع أن الاختبار السوسيومتري مهما كان نوعه يتطلب توفير عدد من الشروط منها، تحديد نطاق الجماعة التي يتم منها الاختيار، ثم تحديد عدد الاختيارات المسموح بها لكل عضو في الجماعة، ثم تحديد محك الاختيار، أو النشاط المفضل وهكذا.

كما أن هناك عدداً من الخطوات يمر بها الاختبار في تكوينه، منها تكوين الأسئلة وصياغتها، ثم تقنينه أو تحديد درجة ثباته وصدقه.

وإذا كان الاختبار السوسيومتري يساعد علي الوصول إلى بعض البيانات حول الجماعة وبنائها ودينامياتها، فإن تفسير هذه البيانات يتوقف علي الاستعانة بالأسس النظرية للقياس الاجتماعي. (١٦)

### رابعاً - الأسس النظرية للقياس الاجتماعي

لقد كان رفض مورينو لبعض النظريات السيكولوجية مثل التحليل النفسي عند فرويد ورفضه لبعض النظريات الاجتماعية مثل الماركسية، هو الذي جعله يفكر في ابتكار القياس الاجتماعي - الأمر الذي كان من نتيجته أن اكتسب القياس الاجتماعي عدة خصائص وعيزات.

وفي مقدمة هذه الخصائص، إن القياس الاجتماعي ليس مجرد مجموعة من الأساليب المنهجية وأدوات لجمع البيانات ولكنه يتميز باعتماده علي بعض الأسس النظرية التي تعين في تفسير بيانات القياس – فالقياس الاجتماعي يسلم أو يفترض جدلاً، إن الكائنات الإنسانية عبارة عن كائنات تلقائية ومبتكرة وليست من قبيل العرائس التي نحركها كيفما نشاء، كما أن العلاقات الاجتماعية التي تنشأبين هذه الكائنات ليست علاقات ثابتة ولكنها تتسم بالتعقيد والدينامية، وإن الجماعات الإنسانية لها كيان مستقل بذاته في المجتمع، وأن المجتمع الإنساني أكبر من مجرد شبكة العلاقات الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية المناخلة فيه بين أفراده وجماعاته الإنسانية وهكذا.

كما أن القياس الاجتماعي يستعين بعدد من المفاهيم أو التصورات منها مفهومات التلقائية والابتكار والحيادية – ولكل مفهوم من هذه المفهومات دلالته وأهميته في القياس الاجتماعي، فإذا أوضحنا ذلك من خلال تناول مفهوم الحيادية مثلا نجد أن مفهوم الحيادية يرمز إلى نوعية العلاقات الاجتماعية المترتبة على الاختيار التلقائي الحربين الأفراد والتي تنقسم إلى

علاقات تجاذب وعلاقات تنافر ثم تأخذ علاقات التجاذب والتنافر صوراً متعددة مثل علاقات التجاذب الثنائية المتبادلة والثلاثية وسلسلة العلاقات ودوائر العلاقات، ومركز العلاقات ومحيط العلاقات، أو علاقات التنافر الثنائية المتبادلة وسلسلة النبذ أو التنافر، ثم مراكز النبذ والعزلة والهامشية وغيرها ويتميز القياس الاجتماعي باعتماده على بعض القوانين أو القضايا التفسيرية مثل قانون الجاذبية الاجتماعية والأصول الاجتماعية، الديناميات الاجتماعية والذرة الاجتماعية والذب من من دلالات ومغزى وما تحدد له من استخدامات، فقانون الذرة الاجتماعية في الجماعة، ثم المجتمع الأكبر كوسيلة للكشف عن شبكة العلاقات الاجتماعية.

ويتميز القياس الاجتماعي كذلك بأنه يعتمد على عدد من المعاملات في فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية – مثل معاملات تحديد مكانة اختيار عضو الجماعة، ومكانة نبذ العضو، ودرجة امتداده الاجتماعي، ومعاملات تحديد درجة تكامل الجماعة وتماسك الجماعة وهكذا.

والواقع أن كل هذه الخصائص والمعيزات تؤكد أهمية القياس الاجتماعي، في أنه استطاع أن ينقل البحث الاجتماعي إلى مستوي من الموضوعية عجزت عنه الطرق التقليدية في الملاحظة والإحصاء، لأنه أمكن أن يوفر أساليب قياس علاقات النبذ والتجاذب ودراسة الأبنية الاجتماعية في حالتها الدينامية، وغير اهتمام الباحثين من دراسة التجمعات إلى دراسة الوحدات الذرية ومن دراسة الوحدات الكبرى إلى دراسة الوحدات الصغرى، وإحداث ثورة في العلاقات الوحدات الباحث والمبحوث، لأنه استطاع أن يقف على طبيعة مشاعر البحوث، ووفر إمكانية التدخل لتدعيمها أو تعديلها.

## مفهومات مستخدمة في القياس الاجتماعي:

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك ألفاظاً ومفهومات أخري مقترنة بالاختبار السوسيومتري ولقد وضع (مورينو) معظم هذه المصطلحات على النحو التالي: النجم: استخدم مورينو مصطلح «النجم» لبيان من يحصل على أكبر قدر

من الاختيارات في الاختبار السوسومتري، فهو يشير إلى القادة سواء كانوا رسميين أم غير رسميين في البناء السوسيومتري.

المعزول: هو ذلك الشخص الذي لا يتلقى اختيارات في الاختبار السوسيومتري وبالرغم من كونه عضواً فيزيقياً في الجماعة إلا أنه من الناحية النفسية معزولاً عن أعضائها، هذا وتأخذ العزلة صوراً عديدة.

أ- ققد تكون عزلة بسيطة، وهي التي لا يكون فيها الفرد موضوع اختيار
 أ و نبذ، كما أنه من جانبه لا يختار ولا ينبذ أحداً.

 ب- وقد يختار الفرد أفراداً خارج جماعته ولكنهم لا يختارونه كما أن أعضاء جماعته لا يختارونه.

جـ- وقد يختار الفرد من أفراد خارج جماعته ولكنه يختار أفراداً غير من اختاروه أو لا يختار الفرد، ولا يختاره أحد من داخل جماعته، أو قد يختاره أفراد من جماعته ولكنه لا يختار أحداً سواء من داخل الجماعة أو من خارجها.

د- وقد يختار الفرد أفراداً من جماعته فقط ولكنهم يتجاهلونه.

هـ وقد تكون العزلة في صورة مثلت يتكون من ثلاثة أفراد يتبادلون
 الاختيار ولكن الجماعة تنبذهم.

وقد نجد خمسة أفراد معزولين ومنبوذين من جماعتهم، وينبذ كل منهم وأحد أو أكثر من بينهم.

ز- وقد نجد زوجاً معزولاً أو.

ح- شخصاً معزولاً ومنبوذاً نابذاً، أي أن أحداً لا يختاره. كما أنه ينبذ من الجماعة وهو بدوره ينبذ الجماعة.

المهمل: يستخدم هذا اللفظ ليشير إلى من يستقبل اختيارات قليلة نسبيا في الاختبار السوسيومتري، وبالرغم من حصوله على بعض الاختيارات فإنه يتجه إلى أن يكون مهملاً عن طريق أغلبية أعضاء الجماعة.

المنبوذ: وهو الفرد الذي يحصل على اختيارات عكسية في الاختبار

السوسيومتري. والاختيارات السلبية (العكسية) إنما هي نتيجة من السؤال السوسيومتري تجاه الأفراد لتشير إلى من يفضلون قليلاً نشاط الجماعة. ويستخدم هذا اللفظ كثيراً في مكان لفظ المعزول، علاوة على أن لفظ «معزول» بشير إلى من لا يحصل على اختيارات سلبية أو ايجابية في الاختبار السوسيومتري فهو باختصار معزول عن الجماعة، ولا يجذب أي انتباه من أعضائها. وعلى العكس فإن المنبوذ سوف لا يحصل على اختيارات ايجابية من الجماعة، وإنما يحصل على اجتيارات سلبية أو اختيارات تدل على نبذة. من الجماعة، وإنما يحصل على الجماعة، بيد أن الانتباه ذا طبيعة نابذة أو سلبية.

الاختيار المتبادل: يشير هذا المفهوم إلى فردين يختار كل مهما الآخر في المقياس السوسيومتري ويقال عن ذلك، بالاختيار الزوجي أو الثنائي ويبين هذا الرغبة المتبادلة في العلاقة بينهما.

الزمرة السوسيومترية: ويشير إلى الموقف الذي فيه يختار عدد من الأفراد كل منهم الآخر في نفس المقياس السوسيومتري، بينما يعطون اختيارات قليلة نسبياً لمن يخرج عن دائرة جماعتهم المغلقة. وهكذا تشكل الزمرة السوسيومترية جماعة فرعية داخل الجماعة الأكبر.

وهناك الكثير من المصطلحات التي استخدمها السوسيومتريون كالانشقاق السوسيومتري ومثلت الاختيار ومثلت النبذ ومربع النبذ ومربع الاختيار وما إلى ذلك.(١٧)

## خامساً: الاختبار السوسيومتزي.

يهمنا في هذا المجال أن نعرض لاستخدامات الاختبارات السوسيومترية في تحسين البناء الاجتماعي للجماعة، ودارسة الجماعة المنظمة، فمن خلال قياس التجاذب والتنافر بين أعضاء الجماعة، يوضح الاختبار السوسيومتري دراسة البناء الاجتماعي للجماعات. فحينما تكون شبكة الاختيارات علي شكل البناء الاجتماعي للجماعات. فحينما تكون شبكة الاختيارات علي شكل سوسيوجرام تظهر نماذج العلاقات الشخصية بسرعة، كما يبين السوسيوجرام الصداقة المتبادلة والزمر الصغيرة والانشقاق بين الجماعات الفرعية، ونماذج

تكامل الجماعة أو تفككها. وهكذا يبين الاختبار السوسيومتري الصراعات بين الأشخاص حيث يدعونا إلى تحسين العلاقات بينهم.

إن أساس نظرية الاختبار السوسيومتري هو تطبيق نتائجه في ترتيب الجماعات الفعلي أو إعادة ترتيبها. ومن المعروف إمكانية إيضاح تأثير النتائج السوسيومترية في الجماعات المنظمة. وهذا حينما يعرف كل فرد الفرص التي ينبغي أن يشارك فيها حتى يتمكن من ضبط البيئة الاجتماعية التي يحياها، وعليه يخدم القياس السوسيومتري أهدافا ذات قيمة فعلية، ومن المعروف أن الجماعة الاجتماعية ذات تأثير كبير علي الأفراد إذا ما أخذ كل منهم مكانة في تجاور مع الأخر في الجماعة التي يعيش فيها. فالجماعة تجعل لدي الفرد شعوراً تجاور مع الأخر في الجماعة التي يعيش فيها. فالجماعة تجعل لدي الفرد شعوراً بالضمان كما تجعله حراً في اختيار من يكون معهم علاقات شخصية.

وبذلك تبين السوسيومتري مدي تماسك الجماعة، وتكشف عما بها من تكتلات أو تصدعات وغيط اللئام عن الشخصيات السائدة بها. وتساعد علي انتقاء المشرفين وتعين المشرف علي تكوين جماعات متلائمة متألقة متعاونة. كما أنها وسلية تعين العامل علي التعبير عن حاجاته واهتماماته وعلي العمل علي إصلاح نفسه إن كان غير مرغوب فيه.

ويجد سلوك اختيار الفرد تعبيراً ومتنفساً، عن طريقة تظهر اختياراته حقيقة أنه موجود في وسط مقتنع به. وذلك لأجل إيجاد طريقة فعالة بواسطتها تخدم اختياراته بناء علي تعبيرات شخصية. وأيضاً كما يكون كل الأعضاء المشتركين معه في الجماعة موضوعات هامة بالنسبة إليه، وكما تضحي الجماعة (جماعة مرجعية) تؤثر في إحساسه بعضويته فيها، وذلك عن طريق من يختارهم هو للعمل معه. فالأشخاص المقربين إلى الفرد هم أولئك الذين يريد الارتباط بهم بطريقة مباشرة. وعليه فالاختبار السوسيومتري يبين الجماعة المرجعية الشخصية أو الجماعة السيكولوجية ويعتمد اكتشاف السوسيومتري علي نظرية تلقائية اختيار السلوك، فالفرد يختار الذين يساهمون معه في حل علي نظرية تلقائية اختيار السلوك، فالفرد يختار الذين يساهمون معه في حل مشكلات معينة أو القيام بأعمال منشابهة.

وفي تكوين الاختبار السوسيومتري فإن انتفاء مقياس الاختيار له أهمية فأي نشاط في حجرة الدراسة أو أي موقف آخر، ربما يعطي أساس الاختيار في المقياس السوسيومتري، وعلاوة على ذلك فإن الاختيارات في موقف معين، ومختلف الأنشطة، إنما تنعكس على توقعات دائمة وأساسية لبناء الجماعة. إن وجود أنواع مختلفة من المقاييس السوسيومترية تجعلنا نفكر في اختيار مقياس الاختيار الذي له الخصائص التالية:

أ- أن يشير بوضوح إلى طبيعة النشاط والموقف.

ب- أن يكون مألوفاً وواقعياً بالنسبة لأعضاء الجماعة.

جـ- أن يكون عاماً ويفحص عوامل معينة ومحددة بالذات.

د - أن يمر من خلال علاقات أساسية ودائمة.

ه- أن يتجنب الاختيارات المحرجة والعلاقات المتبادلة بين الأعضاء.

هذا وحينما يختار المقياس السوسيومتري فإنما يكون هاماً حيث يشير إلى كيفية بيان اختيارات كل مقياس.

وعليه فثمة شروط يجب توافرها في الاختبار السوسيومتري نوجزها فيما يلي:

١- توضيح حدود الجماعة، إذ ينبغي أن يفهم الأشخاص طبيعة الجماعة.
 ٢- السماح للأشخاص باختيار أو نبذ عدد غير محدد من الأشخاص كما يشاءون.

- ٣- تحديد محك الاختيار أو النبذ، أي تحديد النشاط الذي يود الشخص
   أن يشارك أو لا يشارك فيه الاخرين، كما يجب أن يكون هذا النشاط
   ذا معنى ودلالة بالنسبة للأشخاص.
- استخدام نتائج الاختبار السوسيومتري في إعادة بناء الجماعة. فيجب
  أن يعرف الأشخاص أن اختياراتهم الايجابية أو السلبية سوف تلعب
  دوراً هاماً في تحديد من يشاركونهم نشاط معين.

حفالة السرية التامة في الاختبار.

٦- ملائمة الأسئلة المستخدمة لمستوي فهم أعضاء الجماعة. وتكون طريقة الاستبيان عادة مناسبة للراشدين وللأطفال الكبار. بينما يكتفي في حالة الأطفال الصغار الذين يجدون صعوبة في الكتابة بالتعبير الشفهي عن اختياراتهم. وأما بالنسبة للأطفال الصغار جداً، والذي يعجزون عن التفاعل اللغوي بدرجة مناسبة، فإن الأسئلة السوسيومترية قد تكون عديمة المعني بالنسبة لهم، وقد يكون من الأجدى استخدام وسائل أخري كالملاحظة. (١٨)

#### (٢) السوسيوجرام:

السوسيوجرام نوع من خريطة الجماعة التي يتضح فيها اختيارات أعضائها سلبية كانت أو ايجابية. والسوسيوجرام يوضح الذرات الاجتماعية ويعرف كمجموع تلك العلاقات المحيطة بكل فرد، وقد تكون عامة في بعض الحالات وخاصة في حالات أخري. وتعتبر الذرات الاجتماعية أجزاء مكونة للنموذج الكبير، وتظهر الشبكة النفسية الاجتماعية عن طريق النظرة الداخلية لعدد الذرات الاجتماعية وبالإضافة إلى تحليل السوسيوجرام فإن السوسيومتريين الذرات الاجتماعية وبالإضافة إلى تحليل السوسيوجرام فإن السوسيومتريين يستخدمون وسيلة الذرة الثقافية لتوضيح الأدوار الاجتماعية التي يلعبها الأفراد، ايجابياً أو سلبياً، بالإضافة إلى قالب العلاقات الداخلية الذي بينه.

فالسوسيوجرام هو الصورة الفوتوغرافية لرسم بناء الجماعة الاجتماعي. ولقد استخدمه مورينو مشيراً إلى أعضاء الجماعة برموز وبخطوط وباسهم إلى اتجاه الاختيار وبالرغم من الملامح الأساسية للسوسيوجرام، فثمة تغيرات وتعديلات يدخلها الباحثون عليه. وقد كانت إحدى هذه التعديلات عن طريق (نورثوي) إذ عمل رسم بياني يحوي دوائر أربع رئيسية، وعند الإجراء بحتل النجم مركز الدائرة بينما يحتل المعزولين خارج الدائرة. ويقع الأعضاء الاخرين بين هذين الحدين في حدود عدد الاختيارات التي يحصلون عليها.

وعليه يقيس السوسيوجرام العلاقات غير الرسمية في الجماعة كما أنه

يبين بناء الجماعة غير الرسمي كالجماعات الفرعية أو أنماط الصداقة ووضع كل فرد بالنسبة للآخرين ويتبين السوسيوجرام في بادئ الأمر فهم فعل الجماعة أو فعل صور العزل الجماعية ذاتها. وقد يستخدم لتلخيص الاختيار اللفظي أو المكتوب للاختيار السوسيومتري أو الملاحظة المباشرة للقائم بها والذي يشارك الجماعة أعمالها. (١١)

## سادساً: عيوب القياس الاجتماعي:

برغم أهمية القياس الاجتماعي ودلالته وقيمته في البحث الاجتماعي ومجالاته المختلفة، إلا أن لهذا القياس بعض المثالب والعيوب ينبغي الإحاطة بها إن اعتماد الاختبار السوسيومتري علي مايقوله أعضاء الجماعة أو يكتبونه يجعل نتائج القياس الاجتماعي يغلب عليها الطابع الذاتي قد يعرضها للتحريف.

إن اعتماد الاختبار السوسيومتري علي ما يقوله أعضاء الجماعة، فيه إهمال لنوع آخر من العلاقات التي تقوم في الجماعة والتي تنصرف نحو النشاط الأدائي والموجه نحو إتمام وإنجاز عمل الجماعة. ذلك لأن هذا النوع الأخير من العلاقات الأدائية يؤثر في سلوك أعضاء الجماعة وحياتها وإغفالها يشكل خطورة على تفهم الجماعة استناداً علي جانب واحد من العلاقات بين أعضائها.

إن تفسير كل ظواهر الجماعة على أساس بعد جوهري واحد قوامه التلقائية والابتكار والحيادية، يضع القياس الاجتماعي في نفس المأزق الذي وضعت فيه كل المحاولات المختلفة في تفسر السلوك الإنساني اعتماداً على عامل واحد.

إن قصر الاختبار السوسيومتري وتحديده للاختيارات إما إيجابية أو سلبية، يفرض علي عضو الجماعة حدوداً جامدة ويجعله لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره المتناقضة بالإيجاب أو السلب في نفس الوقت تجاه زملائه أعضاء الجماعة، ويعجز معها الباحثون في التوصل إلى تعقيدات الدافعية في العلاقات بينهم.

إن عدم التدقيق في اختيار محكات الاختبار السوسيومتري أو أنواع النشاط الذي يتم بناء عليها تحديد اختيارات أعضاء الجماعة، يؤدي في النهاية إلى نتائج مختلطة غير دقيقة يصعب بالتالي تفسيرها. (٢٠)

# المبحث الرابع: المؤشرات الاجتماعية والإحصاءات الاجتماعية تمهيد:

ترجع بداية ظهور المؤشرات الاجتماعية إلى عام ١٩٦٦ عندما نشر بوير R. Bauer كتابة عن المؤشرات الاجتماعية، وبعدها تزايد الاهتمام بموضوع المؤشرات الاجتماعية، وبلغ الحماس لها إلى حد تشكيل حركة المؤشرات الاجتماعية، متجاوزه نطاق العلم إلى الواقع الاجتماعي، وقيام المهتمين من الباحثين في العلوم الاجتماعية، بتقديم معلومات وبيانات علمية في قالب يسمح بترشيد عملية القرار ووضع السياسة، وأصبحت المؤشرات الاجتماعية عثل مدخلا لدراسة التغير الاجتماعي، ورصده وقياسه موضوعيا، بهدف ضبطه وتعديل مساره (٢١). ومن ثم نحاول هنا، التوقف عند تعريف المؤشرات الاجتماعية وتسليط الضوء على خصائصها وسماتها، وبيان مداخل بناء المؤشرات ومصادر البيانات التي تتطلبها وأخيرا علاقتها بالإحصائيات الاجتماعية.

#### أولا: تعريف المؤشرات الاجتماعية:

ليس هناك تعريف متفق عليه بين الباحثين حول المؤشرات الاجتماعية. وجاء تعدد التعريفات نتيجة لتنوع بؤر اهتمام الباحثين وتعدد تصورهم لوظائفها، واختلافهم حول سماتها ومداخل بنائها.

فالبعض لا يميز بين مفهوم المؤشرات الاجتماعية والاحصاءات الاجتماعية ، ويؤكد في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية على الخاصية الكمية أو الإحصائية لها. بينما يرفض البعض الأخر هذا التعريف الفضفاض، ويذهب إلى أنه يكن أن تكون المؤشرات الاجتماعية شكلا من أشكال الإحصائيات، لكن الإحصائيات الاجتماعية مؤشرات اجتماعية ، لأن المؤشرات الإحصائيات الاجتماعية . الاجتماعية . الاجتماعية . الاجتماعية . الاجتماعية .

ويؤكد البعض الأخر في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية على الصفة المعيارية المميزة لها، ويدخل في تعريفه للمؤشرات السياق الذي تستخدم فيه، والغرض من هذا الاستخدام. وأن المؤشر الاجتماعي، من شأنه أن يسهل الوصول إلى أحكام دقيقة وشامله عن الجوانب ذات الأهمية في المجتمع، وبالتالي فإن المؤشر الاجتماعي غيحالة النماء والرفاهية الاجتماعي غيحالة النماء والرفاهية الاجتماعية واتجاه التغير وما إذا كان الناس أصبحوا في حالة أحسن. وبالتالي فإنه إذا كانت الإحصائيات الاجتماعية عبارة عن مقاييس لمدخلات aputs البرامج الاجتماعية. فإن المؤشرات الاجتماعية تهتم أساساً بمخرجات -out ويؤكد بعض رابع في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وهكذا تمكننا المؤشرات الاجتماعية ويؤكد بعض رابع في تعريفه للمؤشرات الاجتماعية على عنصر الاستمرارية، ويعتبرها سلاسل زمنية، يساعد على قياس مسار واتجاهات التغير على المدى ويعتبرها سلاسل زمنية، يساعد على قياس مسار واتجاهات التغير على المدى الطويل. وهكذا فإن المؤشرات الاجتماعية إذا كانت تمثل تقارير اجتماعية -So ونظاما للإنذار المبكر، وأساليب للرصد والرقابة الاجتماعية، فهي أيضاً تعتبر نظاما للمحاسبة الاجتماعية (١٣٠).

## ثانياً: سمات وخصائص المؤشرات الاجتماعية:

تمثل المؤشرات الاجتماعية مقاييس تم بلورتها استناداً إلى الإحصائيات الاجتماعية المتاحة أمام الجمهور. والمؤشر الاجتماعي الحقيقي يتميز بسمات تجعل منه أكثر من مجرد مقياس مركب:

١- المقياس الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الإحصائيات المعيارية Normative Statistics، بعني أن القيم التي تتبناها إحصائيات المؤشر الاجتماعي، تتراوح بين الخير والشر، وما يمثله ذلك بالطبع، يعد حكماً قيمياً. علي سبيل المثال، إن النسبة المتزايدة من التلاميذ الذين يلتحقون بالمدارس الفنية بمقارنتهم بالمدارس الثانوية في المملكة المتحدة يمكن اعتباره إما شيئاً خيراً أو شراً. فالمدارس الفنية عبارة عن المتحدة يمكن اعتباره إما شيئاً خيراً أو شراً. فالمدارس الفنية عبارة عن

مؤسسات للصفوة، وتقبل فقط الطلاب الذين قدتم تقديرهم لأنه يتوافر لديهم إمكانات أكاديمية أفضل. ومن ثم، فإن النسبة المتزايدة من المدارس الفنية في النظام التعليمي الإنجلبزي قد تعني ضمنياً أن هذا النظام قد أصبح علي درجة عالية من الانتقائية والصفوة. وقد ينظر إليها رئيس حزب المحافظينArch-Conservative علي أنه أمر خير، بينما الذي يدعو إلى المساواة Egalitarian ويمثل حزب العمال والذي يعتقد في الإتاحة المفتوحة للتعليم قد يري في نفس الإحصائية موقفاً معارضاً (أمر سيئ).

- ٢- ينبغي أن ترتبط المؤشرات الاجتماعية بمخرجات البرامج الاجتماعية أكثر مما ترتبط بمدخلاتها. فعلي سبيل المثال، إن جوده الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، قد يتم الإشارة إليها على نحو أكثر صدقاً من خلال التحسينات الأساسية في صحة السكان (كأحد مخرجات النظام الصحي) أكثر مما يعبر عنها بإجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية (كأحد المدخلات).
- ٣- ينبغي أن تكون المؤشرات الاجتماعية، بمثابة أعداد مركبة أكثر منها تعبيراً عن حقيقة مفرده فقط. علي سبيل المثال، إن شروط أو ظروف الإسكان في أي منطقة تستند إلى نسبة المساكن التي يتوافر فيها سبل الراحة؛ مثل المياه، ودورات المياه، والكهرباء، والتدفئة المركزية الخ، أكثر من بنائها على أي حقيقة واحدة.
- ٤- ينبغي أن تكون المؤشرات الاجتماعية شاملة Comprehensive، بمعني ينبغي ربطها بمفاهيم أوسع مثل المستوي التعليمي، أو انحراف الأحداث أكثر من تعبيرها عن تفاصيل محدده من هذه المفهومات الأوسع فقط.
- ٥- والأكثر أهمية، ينبغي أن يكون المؤشر الاجتماعي دالاً على شيء
   معين، بعني إنك ينبغي أن تكون قادراً على ملاحظة علاقة صريحة

بين المؤشر الاجتماعي والمفهوم الأوسع «للخير». وتفهم لماذا يعتبر المقياس المعين الذي تم استخدامه بمثابة الاختصار الأفضل على هذا المفهوم. وهذا يعني أن المؤشر الاجتماعي ينبغي أن يتوافر فيه صدق ظاهري Face Validity (٣٣).

### ثالثاً؛ مداخل بناء المؤشرات الاجتماعية ومصادر بياناتها؛

يمكن أن غير بين مدخلين في بناء المؤشرات الاجتماعية: مدخل الغايات والأهداف الاجتماعية ومدخل نوعية أو جودة الحياة. حيث يسلم المدخل الأول (الأهداف والغايات) بأهمية وظيفة المؤشرات الاجتماعية في أحداث التغير الاجتماعي المرغوب فيه أو المخطط. ويبدأ المدخل أول خطواته بتحديد الأهداف النهائية والغايات الاجتماعية التي تتبناها السياسة الاجتماعية للدولة والخطط التي وضعت لتحقيق هذه الأهداف. ويلاحظ أن الغايات الاجتماعية التي يعبر عنها أهداف السياسة الاجتماعية تختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي للدولة، ونتيجة لأن أغلب الدول النامية لم تستقر بعد على نظام سياسي أو اقتصادي محدد وتتفق على القيم والمصالح، يمثل تحديد الأهداف والغايات مشكلة بالنسبة لمتكوين المؤشرات الاجتماعية. هنا يلعب التوجه الأيديولوجي للباحث دورا أساسياً في بناء المؤشرات الاجتماعية، ويجد أمامه عدة خيارات، فقد يحدد الأهداف في إشباع الحاجات الأساسية أو في أحداث تغييرات بناتية، أو يلجأ إلى إحلال مجالات الاهتمام الاجتماعي محل الغايات أو الأهداف (تعليم/ صحة/ إسكان...الخ) أما مدخل نوعية أو جودة الحياة فإنه يرفض ما يسلم به مدخل الأهداف الاجتماعية على أساس أن تحقيق الأهداف لا ينطوي بالضرورة علي تحسنا في نوعية الحياة، فزيادة الدخل لا يدن على أن الأفراد أصبحوا أكثر سعادة ورضا. ولذلك يبدأ هذا المدحمل أول خطوة في المؤشرات بتحديد المجالات الني تعكس نوعية الحياة (البيئة - الصحة - التعليم - الأمن ... الخ) واختيار المؤشر الذي يدل على نوعية الحياة (كدرجة تلوث البيئة أو مستوي التعليم...الخ) وفي هذه الحالة يعتمد

بناء المؤشرات على محكات موضوعية، ولكن نتيجة لأن هناك فريق أخر من الباحثين يرفض الظروف المادية والموضوعية كمؤشر لنوعية الحياة فإنهم يسلمون بدلا من ذلك بأن إدراك الفرد واستجابته وتقويمه الذاتي للظروف المادية ومدي شعورهم بالرضا والسعادة هو المدخل المناسب للحكم على نوعية الحياة ومن ثم توصف مؤشراتهم بأنها مؤشرات ذاتية وأحكام داخلية علي جودة الحياة وبناء علي تنوع مداخل بناء المؤشرات الاجتماعية على النحو السابق، تنوعت مصادر بيانات هذه المؤشرات. وقد ظل الفريق الذي يعتمد في بناء المؤشرات على المحكات الموضوعية، يعتمد أساسا على الإحصائيات الاجتماعية وحدها. وقد أدي البعد الذاتي في بناء المؤشرات إلى تحول هام في مصادر البيانات من الإحصاءات الاجتماعية، إلى نتائج البحوث الاجتماعية والمسحية، خاصة بعد أن ظهرت أوجه قصور الاعتماد على الإحصاءات فقط، تلك التي تجعلها تنحصر في نطاق ما هو متاح من إحصاءات، ولأنها لا تساعد على بناء مؤشر صادق، وما يترتب عليه من تحيز، ولهذا أخذ الباحثون يعتمدون في بناء المؤشرات الاجتماعية على بيانات البحوث المسحية وذلك بهدف تدعيم الإحصاءات الاجتماعية ببيانات يمكن أن تغطيها هذه البحوث، وإمكانية استخلاص مؤشرات ذاتية وغيرها (٢١).

## رابعاً: الإحصائيات الاجتماعية Social Statistics:

تتمثل الإحصائيات الاجتماعية في الإحصائيات الرسمية والوصفية:

١- فهي رسمية بمعني أنها إحصائيات من إنتاج الحكومة أو غير ذلك من هيئات كجزء من أعمالها الروتينية. وأنه لمن المهم أن يتذكر أن هذه الإحصائيات قد تم جمعها في الأساس وتصميمها من أجل هيئة معنية، وللاستخدام الداخلي، ولكن طالما أنها نشرت أو أصبحت متاحة أمام الأخرين، يستطيع الباحثون من الخارج أن يجدوا فيها ما يفيدهم. وتعتبر الحكومة هي المنتج الوحيد والأكبر غير أن المشروعات الخاصة وغيرها من الهيئات (مثل نقابات العمال غير أن المشروعات الخاصة وغيرها من الهيئات (مثل نقابات العمال

والمؤسسات غير الهادفة للربح كالجمعيات الخيرية). تنتج أيضا إحصائيات اجتماعية.

٢- وهي وصفية بمعني أن هذه الإحصائيات تدرج على نحو روتيني في الأساس في صوره جداول وتقارير تضم معلومات كمية حول المجالات الذي تخص هذه الهيئات. وهي علي عكس الإحصائيات التحليلية والاستنتاجية analytical or inferential والتي تعتبر بمثابة نتائج لمعالجات إحصائية للبيانات.

ولقد تسارع إنتاج الإحصائيات الرسمية علي نحو هائل في الوقت الحديث بسبب الأهمية المتزايدة للتنظيم البيروقراطي والزيادة الأوسع في السهولة التقنية لإنتاج الإحصائيات من خلال أجهزة الحاسب الألي. وتلازم مع هذا، مقدار وحجم الإحصائيات الرسمية المتاح للأكاديمين والجمهور العام لاستخدامها بطريقتهم، والذي تزايد بدرجة كبيرة. وهذا برجع في جانب منه إلى صور التقدم التكنولوجية السابق ذكرها من خلال الحاسب الألي. وأنه لمن السهولة الآن أكثر تقنياً ومع تكنولوجيا المعالجات الكتابية word process إنتاج معلومات مجدولة وإتاحتها للنشر. وتعتبر بروتوكولات نقل المعلومات من نظم الحاسبات الآلية أكثر تقنيناً اليوم لدرجة أن الاجراءات التي تسمح بحرور البيانات نفسها إلى المؤسسات الأكاديمية أو غيرها من أجل إجراء عليلات ثانوية، تعتبر سهلة وغير مكلفة. هذا بالإضافة إلى أن انتشار تشريع شروق الشمس الذي قبه تكون الهيئات الحكومية راعية للالتزام الأخلاقي بأن تجعل المعلومات التي تنتجها متاحة أمام الجمهور العام، قد سهل أيضا غو عمليات التحليل الثانوي للإحصائيات الرسمية (١٠٠٠).

وتنحصر المميزات الأساسية لاستخدام الإحصائيات الاجتماعية فيما يلي:

١ فهي تعتبر أكثر شمولية وحساسية من ما يستطيع ويأمل الباحثون
 من إنتاجه بأنفسهم. فالحكومات بوجه خاص لها مواردها الكثيرة

(مثلا ليس هناك باحث وحيد مهما لديه من تمويل أن يجري تعداداً علي ١٠٠٪ من السكان). وأكثر من ذلك، فإن الحكومات والهيئات الرسمية تستطيع تملك القدرة الفعالة علي الوصول إلى المعلومات من خلال كونها في الموقف والموقع الذي يساعدها علي إلزام الناس بتوفير البيانات أو في موقف يتطلب من الناس أن تقدم المعلومات الضرورية للإحصائيات لكي يتلقوا الخدمة التي يحتاجونها. ولاحظ أن هذا العنصر الإلزامي لا يعني بالضرورة فرض مطلب قانوني لتوفير المعلومات. وفي الواقع من خلال إتاحة الخدمة أو الفائدة للشخص، المعلومات. وفي الواقع من خلال إتاحة الخدمة أو الفائدة للشخص، يصبح آليا جزءا من الإحصائيات، والطريقة الوحيدة لتجنب هذا، هي اختيار الخدمة أو الفائدة وليس الدفاع عنها. فمثلا، تبني إحصائيات البطالة علي أولئك الذين يعبرون عن حاجاتهم إلى إعانة بطالة. والطريقة الوحيد لكي يتجنب الشخص العاطل أن يصبح بعاداً من الإحصائيات هي أن لا يسجل نفسه على أنه عاطل.

٢- أن الإحصائيات توجد بالفعل وبدلا من جمع بيانات من لا شيء، فإن الباحثين الذين عليهم عمل ذلك أن يحددوا موقع مصدر البيانات أو المنشورات ذات الصلة (بافتراض أنهم سوف يحصلون علي حق استخدامها). وهذه الخاصية ينطوي أيضا علي بعض العيوب بالنسبة للباحثين في أنهم يكونوا محصورين فقط فيما هو موجود بالفعل. وإذا كان الباحثين محصورين علي استخدام الإحصائيات المنشورة، فإنهم قد يشعرون بالإحباط عندما يكتشفوا أن المعلومات لا تقدم بالتحديد الشكل المطلوب. فمثلا، قد تجمع هيئة وتنشر معلومات بالتحديد الشكل المطلوب. فمثلا، قد تجمع هيئة وتنشر معلومات حول موضوعين أساسيين، والتي يتوقع الباحث يقوة إنهما مرتبطان ببعضهما. وإذا كانت المعلومات حول الموضوعين قد تم نشرها في صورة جداول منفصلة، فإن الباحث لا يستطيع أن يتحقق من العلاقة المتوقعة بطريقة مباشرة إلا إذا أعطيت له فرصة الوصول مباشرة إلى المتوقعة بطريقة مباشرة إلا إذا أعطيت له فرصة الوصول مباشرة إلى

البيانات الأصلية أو يستطيع إقناع الهيئة بإنتاج جداول أخري عنهما بطريقة خاصة.

وحتى إذا كان الوصول إلى البيانات مباشرة أمراً عكناً، فلا تزال هناك مشكلات أخري. فالباحث لا يستطيع أن يجعل الحكومة تجمع البيانات المطلوبة بدقة، وإن النقاط الهامة في المعلومات قد لا تكون متضمنة في البيانات، أو قد تكون مسجله أو تم الإجابة عنها بطريقة لا تتفق مع حاجات الباحث بالتحديد. وقد يكون الباحث مضطراً أن يتعامل مع المعلومات التي تعتبر فقط تقريبية عا قد يحبه علي نحو أمثل. وفي النهاية، قد يكون هناك فجوه ضخمة في الوقت منذ تم واحدة في كل عشر سنوات. ومن ثم فإن محلل البيانات الإحصائية واحدة في كل عشر سنوات. ومن ثم فإن محلل البيانات الإحصائية الرسمية يستطيع أن يستفيد من المعلومات التي جمعت منذ سنوات من هذا التاريخ (٢٦).

٣- وتعتبر الإحصائية أيضا منتظمة. والكثير من الإحصائيات الرسمية تنتج علي فترات زمنية (دوريه) عبر فترة زمنية طويلة. فمثلاً، قد تنتج الإدارات الحكومية إحصائيات حول نشاطاتها علي أساس شهري أو كل أربعة شهور. وبالمثل فإن الحكومات تدعم في الغالب المسوح التي فيها يتم تكرار نفس الأسئلة علي أساس منتظم، مثل مسح الوحدة المعيشية العام، ومسح القوي العاملة الذين تجريهما سنويا المملكة المتحدة ومن ثم فإن مستخدم الإحصائيات الرسمية غالبا يستطيع أن يكون صوره حول الاتجاهات والتغير عبر الزمن، وهكذا يعني أن الإحصائيات الرسمية في الغالب، لها بعد طولي أو عمد المعتد المحالة المعتد المورية المحالة المسلمية المحالة المسلمية المحالة المحالة

ونذكر أن نفس المعلومات يجبِ أن يتم جمعها وعرضها بنفس الطريقة كل فترة زمنية. وإذا لم يحدث ذلك، فإنه من الصعب على الباحث أن يتوفر له سلسله متسقة حقيقية والفائدة الطولية التي يحتاجها. فمثلاً، عندما تم انتخاب الحكومة المحافظة لمارجريت تاتشر -Thatch فمثلاً، عندما تم انتخاب الحكومة الكثير من التغيرات في تعريف البطالة على نطاق سنوات عديدة التي جعلت من التحليل الطولي أمراً أكثر صعوبة.

- أن المقارنات عبر الأمم غالبا ما تكون ممكنه (خاصة داخل المجتمع الأوربي). حيث قامت الحكومات بمحاولات حقيقية في أحداث الانسجام بين مسوحها وتقنين التعريفات للمتغيرات الهامة.
- ٥- الثلاثية Triangulation، وحتى الإحصائيات الاجتماعية التي لا تعتبر محورية لحاجات الباحث، فإنه لا يزال بالإمكان استخدام الإحصائيات الاجتماعية المنشورة للمراجعة على المعلومات التي تم إنتاجها بطرق أخري. وبهذه الوسيلة، يمكن للباحث أن يقيم درجة ثبات هذه المصادر الأخرى للمعلومات (٣٧).

## المبحث الخامس: أسلوب وطريقة دلفي Delphi Methed

#### تمهيد:

جاءت تسمية أسلوب دلفي من استلهام الدور الذي كان يقوم به كهنة دلفي في الحضارة اليونانية القديمة عن التنبؤ بالمستقبل. حيث كان القادة يلجئون إلى كاهنة دلفي والعرافة للاستشارة ومحاولة معرفة المستقيل. واكتسبت كاهنة دلفي الثقة من جانب القادة والسياسيين وصلت إلى حد العقيدة، وكانوا لا يتخذون أي قرار وخاصة في الحرب إلا بعد استشارتها والحصول على نبوءتها. وكان كابلان واحدا من المتخصصين الذين يعملون في مؤسسة (راند) أول من أطلق هذا الاسم. ومرت طريقة دلفي بعده مراحل في تطورها. حيث لعبت مؤسسة (راند) دورا أساسيا في هذا المجال، يفضل اهتمامها بالتنبؤ بالدور المستقبلي الذي ستقوم به التكنولوجيا في الحروب القادمة. ومن خلال البحوث التي أجراها هيلمر Helmer ووالكي Dallky في مجالات الدفاع واستخدام التكنولوجيا في الحروب، أسهموا في تحديد معالم والخطوات المنهجية لهذا الأسلوب، وقد أطلق علمي كل مرحله من مراحل التطور التي مرت بها هذه الطريقة اسماً مختلفا: السرية والغموض، ثم مرحلة الجد، ثم مرحلة الذيوع والانتشار، ثم الفحص والتدقيق وأخيرا الاستمرارية. وبعد ذلك تنوعت واتسعت مجالات استخدامها في تحديد الأولويات ووضع السياسات وصنع القرار. ورغم أن هذا الأسلوب قد نشأ في الولايات المتحدة، فقد بدأت اليابان باستخدامه في دراسة مستقبل العلم والتكنولوجيا، وبعدها انتشر في عديد من البلدان الأوربية وغير الأوربية (٢٨).

وبناء على ذلك نهتم هنا بتسليط الضوء على تعريف أسلوب دلفي واختلافه عن الأساليب المنهجية الأخرى، والخطوات التي يسير فيها التطبيق، والتعديلات التي دخلت عليها، ثم خصائص واستخدامات هذه الطريقة.

#### أولاً: تحريف أسلوب دلفي واختلافه عن الأساليب البحثية الأخري:

هناك جهود متعددة في تعريف أسلوب دلفي، كل منها يلقي الضوء علي جانب من حقيقة هذا الأسلوب. إذ يذهب البعض بأنه أسلوب منهجي شأنه أساليب البحث الأخرى التي يشملها منهج البحوث المستقبلية، وهو أسلوب بحثى يعتمد على أدوات لجمع بياناته. ويطلق البعض صفة المسح على البحوث التي تستخدم أسلوب دلفي، باعتباره مسح دلفي تمييزاً له عن الصورة التقليدية للمسوح الاجتماعية، على أساس أن أسلوب دلفي يقوم في جوهره على مسيح أراء الخبراء. ويضيف أخرون أن أسلوب دلفي هو علمية اتصال جماعة أو مجموعة الرصد Monitor، وأنه يتضمن عدة جولات Rounds لمجموعة الخبراء، وتتم عملية الاتصال بطريقة غير مباشرة، لأنها تحدث من خلال وسيط يتمثل في فريق البحث أو الرصد أو من خلال الانترنت... ويعتبره بعض رابع أنه مزيج من العمليات الكمية والكيفية التي تتناول مشكلة أو قضية بهدف استشراف المستقبل، وانه لا توجد منهجية واحدة الأسلوب دلفي وإنما تتعدد ومنهجياته بتعدد استخدامه ولعل أهم ما يميز هذا الأسلوب هو تحقيق التوافق بين أراء الخبراء، وأحكامهم، وتصوراتهم وتقديراتهم. وربما اختلف الأمر عند استخدام هذا الأسلوب في وضع السياسات حيث يتجه الاهتمام إلى تحقيق أكبر قدر من التعارض، وتسليط الضوء علي مبررات الأراء، وتوضيح النتائج المترتبة على الأحذ بأي منها(٢٩).

وهناك وجهة نظر رابعة. تعتبر طريقة دلفي بمثابة طريقة تفاعلية منظمة تهدف إلى التنبؤ Forcasting والحصول على توقعات بالمستقبل من جلسة panel تضم خبراء مستقلين. حيث يقوم الخبراء الذين تم اختيارهم بعناية بالإجابة على الاستخبارات أو الاستبيانات خلال مائدة مستديرة أو أكثر تعقد فيها الجلسة؛ حيث يقوم المنسق بعد كل جولة، بتقديم ملخص بدون ذكر الأسماء حول توقعات الخبراء التي قدموها خلال الجولة السابقة، بالإضافة إلى الأسباب التي تستند إليها أحكامهم. وهكذا، يتم تشجيع المشاركين على

مراجعة إجاباتهم السابقة أو المبكرة في ضوء الإجابات التي عبر عنها أعضاء الجماعة الاخرين؛ لأنه من المعتقد أنه سيتم خلال هذه العملية تراجع تباين الإجابات، وأن تتقارب Converge الجماعة تجاه الإجابة الصحيحة. وفي النهاية، تتوقف هذه العملية بعد الاتفاق مسبقاً علي معيار قد يكون، عدد الجولات، وتحقيق الإجماع، وثبات النتائج، ومتوسط أو الدرجات الوسيطة الجولات، وتحقيق الإجماع، وثبات النتائج، ومتوسط أو الدرجات الوسيطة Medium للموائد النهائية وتحديد النتائج،

وتعتبر طريقة دلفي في الأساس نسخة معدلة من بحوث المسح بخاصة تلك الصيغة من بحوث المسح التي تشتمل علي تكرار سؤال المفحوصين، والتي أحياناً ما كان يشار إليها بطريقة المناقشة Panel method في العلوم الاجتماعية. وأسلوب دلفي يماثل مثلاً ما أطلق عليه جود Judd وزملاؤه (١٩٩١) التصميم الذي يتناول جماعة واحدة يجري عليها قياساً قبلياً وأخر بعدياً. One- Group pretest – posttest Design.

وكذلك يشبه تصميم قطع السلال الزمنية Interrupted Time-Series Design.

غير أن هناك اختلافات بين طريقة دلفي وبين هذه الأنواع المتباينة من التصميمات؛ فعلي العكس فإن الباحثين الذين يعتمدون علي طريقة دلفي بالرغم من أنهم قد يسمحوا بقياس التغير بين المفحوصين موضوع البحث علي النحو الذي تهتم به هذه التصميمات البعدية والقبلية، فإن هؤلاء الباحثين يهدفون إلى التنبؤ واستكشاف احتمالات بديلة في المستقبل، واحتمالات حدوثها ورغبتهم فيها، (Desirability) بواسطة تسجيل الخبرة التي يمر بها المفحوصين علي أشرطة. وأكثر من ذلك، تقريباً فإن كل الدراسات التي تستعين بطريقة دلفي تعتبر بمثابة دراسات موجهة نحو التطبيق (oriented في المتخذي القرار (۲۰).

### ثَّانياً: الخطوات المنهجية لطريقة دلفي وتعديلاتها:

تقوم طريقة دلفي على فكرة محدده أننا عندما نرغب في التنبؤ بالمستقبل، فقد نستعين بمجموعة من الخبراء في مجال وموضوع التنبؤ، ونطلب تنبؤاتهم وتخميناتهم استناداً إلى خيالهم الإبداعي وخبراتهم بهدف الوصول إلى صورة المستقبل المحتمل أو الممكن أو المرغوب فيه من خلال الخطوات التالية:

- ١- يقوم بها فريق البحث، أو الرصد أو القائمين بتسهيل عملية النقاش بعد
   أعداد دراسة شاملة حول الموضوع في شكل تقرير موجز.
- Y- اختيار مجموعة الخبراء في ضوء معايير الخبرة النظرية والعملية في موضوع الاستشراف والقدرة على التعاون والمشاركة، والمرونة وإضافة أفكار جديدة، ويتوقف عددهم على اعتبارات الموضوع، وتنوع الخبرة، الوقت المخصص، والميزانية. العخ.
- ٣- قيام فريق البحث بإعداد وتصميم استبيان الجولة الأولى، وقد يقتصر على سؤال واحد أو أكثر، ويرسل بعد التأكد من سلامته، إلى الخبراء بأي أسلوب من أساليب الاتصال (البريد العادي أو الالكتروني..) ويرفق معه تعريف بهدف البحث.
- ٤- يقوم فريق البحث بالتحليل الكمي للإجابات الواردة علي أسئلة الاستبيان، وكذلك التحليل الكيفي لملاحظتهم، وإعداد وتقرير موجز، ثم تعديل الاستبيان بناء علي نتائج التقرير بإضافة أو حذف أسئلة.
- إرسال التقرير الذي أعده فريق البحث عن نتائج الجولة الأولى مع الاستبيان المعدل إلى كل خبير، مرفق بها تعقيبات مجموعة الخبراء، بمقارنتها بإجاباته.
- ٦- تحليل نتائج الجولة الثانية، وإعداد تقرير يوضح مدي التقارب في الآراء، بحيث يكتفي بنتائج الجولة الثانية إذا تحقق التوافق، ويتم إعداد التقرير النهائي، وإذا كان هناك تشتت في الآراء، يتم إجراء جولة ثالثة.

- ٧- يتم تحليل نتائج الجولة الثالثة، وإذا كان هناك توافق أو درجة مرضية منه
  أو أن النتائج لا تختلف عن الجولة السابقة، يكتفي بهذه الجولة. وإذا
  لم يحدث تستمر الجولات، التي يجب ألا تزيد عن أربع جولات.
- ٨- بعد اقتناع فريق البحث بالنتائج التي تم التوصل إليها، يقوم بإعداد تقرير نهائي وهو تقرير كمي وكيفي يوضح الخطوات المتبعة والنتائج التي انتهت إليها الجولات(٢٦).

ومع تعدد وتباين الباحثين الذين استخدموا أسلوب دلفي في بحوثهم دخلت بالطبع تعديلات وتحسينات وتطويرات إلى حد ظهر معه اليوم الكثير من الصيغ versions لطريقة دلفي، يمكن أن نذكر منها أساليب الجماعة البؤرية Focus group والجماعة المسماة Nominal group.

ومن بين التعديلات التي أدخلت على الطريقة المعتادة في تطبيق طريقة دلفي، إجراء مناقشة وجهاً لوجه Face to Face Discussion بين الخبراء للنتائج الابتدائية، حيث يتاح خلال ذلك لعمليات ديناميات الجماعة والتفاعل أن تؤثر في النتائج. وقد تستفيد الدراسات التي تعتمد على أسلوب دلفي من الكمبيوتر (الحاسب الألي) حيث يتم معالجة العمليات الابتدائية وتحليل البيانات بأسلوب الكتروني، ويعاد تغذيتها إلى المقحوصين فورياً -In فرقال البيانات بأسلوب الكتروني، ويعاد تغذيتها إلى المقحوصين فورياً مشابها لمؤتمر على الحاسب الألي جملته مشابها لمؤتمر على الحاسب الألي Computer teleconference.

#### ثالثاً: خصائص واستخدامات طريقة دلفي:

هناك مجموعة من الخصائص الأساسية لطريقة دلفي والتي تساعد المشاركين على التركيز على القضايا المطروحة، والتي تميز طريقة دلفي عن المناهج الأخرى؛ منها التحكم في تدفق المعلومات Structuring information المناهج الأخرى؛ منها التحكم في تدفق المعلومات الأولية من الخبراء في صورة إجابات على الاستبيانات مع تعليقاتهم على هذه الإجابات، ويعمل موجه الجلسة على

التحكم في التفاعلات بين المشاركين من خلال معالجة المعلومات، وتنقيتها من المضامين غير ذات الصلة بالموضوع؛ ويجنبنا هذا النتائج السلبية للمناقشات المباشرة التي قد تحدث أثناء الجلسة، وتحل المشكلات المعتادة الخاصة بديناميات الجماعة. أضف إلى ما سبق، خاصية انتظام التغذية المرتدة -Regu lar feedback؛ عندما يقوم المشاركون بالتعليق على توقعاتهم الخاصة، وعلى استجابات الأخرين، وعلي مدي تقدم الجلسة ككل. وبإمكانهم أن يراجعوا ما أقروه في مرحلة مبكرة، وفي أي خطة. وبينما يميل المشاركون في اللقاءات الجماعية الدائمة إلى الطعن Stick في الأراء التي تقررت سابقاً، وأنهم غالباً ما يمتثلون كثيراً لقائد الجماعة، فإن طريقة دلفي تمنع ذلك. أما خاصية عدم ذكر اسم المشاركين Anonymity، فقد جرت العادة أن يحافظ كل المشاركين على عدم ذكر أسمائهم. وأنه لا يتم الكشف عن هوياتهم حتى بعد اكتمال التقرير النهائي، وهذا يجعلهم يتوقفون عن السيطرة على الأخرين في أثناء الجلسة، أو استخدام سلطتهم، أو شخصيتهم، ويحررهم من تحيزاتهم الشخصية إلى حد ما، ويقلل من أثر التحيز للفريق Ban wagon effect، أو أثر الترحيب Hallo effect، ويسمح لهم بالتعبير بحرية عن أرائهم، ويشجع على النقد الصريح والتسليم بالخطأ من خلال مراجعة الأحكام الأولية والمبكرة.

أما فيما يتعلق بدور المنسق Facilitator، فهو ذلك الشخص الذي يقوم بالتنسيق في طريقة دلفي، والذي يعمل علي تسهيل الاستجابات التي يقوم بها الخبراء أثناء الجلسة، والذين تم اختيارهم لهذا السبب، والذين تتوافر لديهم عادة معرفة بالرأي أو وجهة النظر. ويقوم المنسق بإرسال الاستبيانات، والمسوح...الخ، وإذا قبل الخبراء، وعقدة الجلسة، تمرر لهم التعليمات، ويعرضون وجهات نظرهم، ثم يتم تجميع وتحليل الاستجابات، والتعرف علي التعليقات ووجهات النظر المتعارضة. وإذا لم يتحقق الإجماع، تستمر العملية من خلال الموضوع ونقيضه، والعمل تدريجياً تجاه تأليف وبناء الإجماع (٣٤).

أن أول تطبيقاتها كانت تتم في ميدان العلم والتكنولوجيا. وكان هدف هذه الطريقة، هو تجميع آراء الخبراء حول وقت التطور المتوقع والمحتمل لتكنولوجيا معينة في مؤشر وحيد. وأول مثل علي هذه التقارير، أعد عام ١٩٦٤ بواسطة جوردون وهلمر Gordon & Helmer ، عندما قاموا بتقييم اتجاه التطورات طويلة المدى في التنمية التكنولوجية والعلمية، والتقدم في مجال الفضاء، ومنع الحرب، ونظم التسليح. وكانت هناك تنبؤات لتكنولوجيا تتعامل مع نظم السير علي الطرق السريعة، والإنسان الألي الصناعي Robots، والإنترنت الذكي، والاتصالات الأوسع Broadband، وتكنولوجيا التعليم.

وأخيراً، تم تطبيق طريقة دلفي في مجالات أخري، خاصة تلك المرتبطة بقضايا السياسة العامة Public Policy، مثل الاتجاهات الاقتصادية، والصحة، والتعليم، وكانت أيضاً قد تم تطبيقها بنجاح ومستوي عال من الدقة في التنبؤ بالأعمال. فعلي سبيل المثال، وفي واحد من الحالات، وفي تقرير أعده باسو وشرودر Basu & Schroeder)، تنبأت طريقة دلفي بمبيعات منتج جديد خلال السنتين الأوليتين بدرجة دقة أقل من ٣-٤٪ مقارنة بالمبيعات الفعلية بينما كانت المناهج الكمية تتم بنسبة خطأ تتراوح ما بين ١٠ - ١٠٪، ومناهج التبنؤ التقليدية غير المقننة تصل نسبة خطئها إلى ٢٠٪.

ورغم المثالب التي عرفت عن طريقة دلفي، مثل ضعف نتائجها وصعوبة التوصل إلى تنبؤات دقيقة، وإجماع الخبراء، وعجزها عن وضع نبؤات حول العوامل المتعددة...الخ، إلا أن طريقة دلفي قد حظيت الآن بالقبول علي نطاق واسع باعتبارها أداة للتنبؤ، وتم استخدامها بنجاح بمعرفة آلاف الدراسات في مجالات متباينة تراوحت بين التنبؤات التكنولوجية، وإساءة استعمال العقاقير أو الدواء.

لقد كانت طريقة دلفي تهدف في القديم إلى تحقيق الإجماع على المستوي المحتمل من خلال عملية تكرارها، فإن طريقة دلفي السياسية -Policy Del المحتمل من خلال عملية تكرارها، فإن طريقة دلفي السياسية وروف Turoff التي اقترحها توروف Turoff كبديل، تمثل طريقة لدعم القرار؛ تهدف إلى

بناء ومناقشة مختلف وجهات النظر حول المستقبل المفضل Preferred. أما طريقة دلفي الجدلية Argument Delphi التي اقترحها كوسي Kuusi، فإنها تركز علي النقاش المستمر، واستنتاج القضايا ذات الصلة بدلاً من التركيز علي المخرجات. أما طريقة دلفي عن السياسة المتفرقة Disaggregative التي طورها تابيو Tapio، فإنها تستخدم التحليل العنقودي Cluster analysis فإنها تستخدم التحليل العنقودي Scenarios في المائدة كأداة منسقة في تصور سيناريوهات مختلفة Scenarios عن المستقبل في المائدة المستديرة الأخيرة عند تطبيق طريقة دلفي، ويتم التعامل مع المستقبل المحتمل والمفضل على أنها حالات منفصلة (٢٥).

#### المراجع

- (1) Matt, H., Mark, W., & Nick, F; a short introduction to Social Research, Sage Publications, London, 2006, p.
- (۲) على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي الفئه
  ومداخله ومناهجه وطرائقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ۲۰۰۳،
  ص ص ٣٢٧ ٢٢٨.
- (3) Matt, H., et al, op.cit; pp. 125.
  - (٤) على عبد الرازق جلبي وأخرون، مرجع سابق، ص ص ٢٢٨ ٢٣١.
    - (٥) المرجع السابق، ص ص ٢٣١ ٢٣٢.
    - (٦) المرجع السابق، ص ص ٢٣٢ ٢٣٦.
- (7) R. Miller & J.D. Berner, The A.Z.of social Research, eds, Sage Publications, London, 2003, p. 43.
- (٨) جمال زكي والسيد يس، أسس البحث الاجتماعي، القاهرة، ١٩، ص ص ٣٧٣ - ٣٧٤.
- (9) R. Miller & J.D. Brewer, op.cit, p. 44.
- (10) Ibid, p. 45.
- (11) Ibid, p. 45.
- (١٢) جمال زكى والسيد يس، مرجع سابق.
  - (۱۳) مرجع سابق.
- (١٤) على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي، لغته ومداخله ومناهجه وطرائقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ص ص ١٨٣-١٨٤.
  - (١٥) المرجع السابق ص ص ١٨٤ ١٨٥٠.
  - (١٦) المرجع السابق ص ص ١٨٥ ١٨٧.
  - (١٧) المرجع السابق ص ص ١٨٧ ١٩١٠.
  - (١٨) المرجع السابق ص ص ١٩٢-١٩٣.

- (١٩) المرجع السابق ص ص ١٩٤ -١٩٥.
- (٢٠) لمزيد من التفاصيل حول نشأة القياس الاجتماعي وأسسه النظرية، واختلافه عن القياس النفسي ومكونات النسق السوسيومترية من قوانين وسلمات ومفهومات وغيرها يمكن الرجوع إلى: على عبد الرازق جلبي، قضايا علم الاجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٢، ص ص ص ١٧١-١٩٩٠.
- (٢١) ناهد صالح، البحث العلمي الاجتماعي في قضاياه ومناهجه، المركز
   القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ص ٣٢٧ ٣٢٨.
- (٢٢) ناهد صالح، البحث العلمي الاجتماعي في قضاياها ومناهجه، لمزيد من التفاصيل حول وظيفة المؤشرات الاجتماعية التي تتنوع بين وظيفة عامة وثلاث وظائف فرعية، بداية من تقديم تقرير اجتماعي، ثم ترشيد القرار، والتقويم والكشف عن التأثير الكلي للسياسات. أضف إلى ذلك تسليط الضوء علي مشكلات النظرية والمنهج في بناء المؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات الكلية في مقابل المؤشرات الجزئية، (المرجع السابق ص ص والمؤشرات الكلية في مقابل المؤشرات الجزئية، (المرجع السابق ص ص
- (23) Miller, R, I, & Brewer, J, D. The A-Z of Social Research; A Dictionary of Key Social Science Research concepts, SAGE Pub., New Delhi, 2003. pp. 296-297.
  - (٢٤) ناهد صالح، مرجع سابق، ص ص ٣٣٥ ٣٤٠.
- (25) Miller, R.I & Brewer, J.D., op.cit; pp 297 298.
- (26) Ibid, p. 298.
- (27) Ibid, p. 299.
- (٢٨) ناهد صالح، أسلوب دلفي والسياسة الاجتماعية في البحث الاجتماعي وقضاياه ومناهجه، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ص ١٩٧ ٢٠٠٠.

(٢٩) المرجع السابق، ص ص ٢٠٢- ٢٠٥.

- (30) Delphi method, http:/en. Wikipedia. Org/ wiki/delphimeth-od,7/1/2008
- (31) Wendell Bell, Foundations of Future Studies, vo:1, Transaction Publishers, USA, & UK, 2003. pp. 290-292.

(٣٢) ناهد صالح، مرجع سابق، ص ص ٢٠٥ - ٢١١.

- (33) Wendell Bell, op.cit, p. 293.
- (34) Wikipedia, op. cit, pp. 2-3.
- (35) lbid, pp. 3-4.

# البّائِلُ الثّاليِّكُ السِّالْ اللَّهُ النِّكُ السِّلَالِيُّكُ النِّكُ السِّلَالِيُّكُ النِّكُ السِّل

# المناهج والطرق الكيفية يقالبحث الاجتماعي

- الفصل السابع: المنهج التاريخي المقارن.
- الفصل الثامن: الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي.
- الفصل التاسع: أدوات جمع البيانات الكمية في البحث الاجتماعي

# إلفَهُ طُيِلُ السَّيِّ الِيَّعِ

# المنهج التاريخي المقارن

- أولاً: تعريف المقصود بالمنهج التاريخي المقارن.
- ثانياً: بداية وتطور استخدام المنهج التاريخي المقارن في دراسة المجتمع.
  - ثالثاً: أقطاب المنهج التاريخي المقارن في علم الاجتماع.
- رابعاً: مشكلات تطبيق المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي.
- خامساً: تحديث استخدام المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي.

#### الفصل السابع

#### المنهج التاريخي المقارن

#### أولاً: المقصود بالمنهج التاريخي المقارن

وكان المنهج التاريخي المقارن، حتى نهاية القرن التاسع عشر هو المنهج السائد في علم الاجتماع وإن لم يكن هو المنهج الوحيد. وهو ينطوي علي استخلاص أو تجريد نتائج من تحليل المجتمعات التاريخية المختلفة في محاولة لإيجاد قوانين التاريخ وكان المجتمع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتغير من المجتمع القروي إلى المجتمع الصناعي الحضري. وكان الناس يتوقون إلى فهم العالم الاجتماعي المتغير حولهم واعتقدوا أن هذا الفهم يمكن أن يتم من خلال المتاريخ. وكانت الدراسات التاريخية التي قاموا بها مخالفة للدراسات للتاريخية السابقة تأخذ بالأسلوب الإنساني الذي كان ينظر فيه إلى التاريخ كطريق لفهم المشاكل المعاصرة، دراسة الطريقة التي كان يتصرف بها الناس في الماضي وتحليل نتائجها علي أفعالهم سيمدنا بالتوجيهات للسلوك أو التصرف أو الفعل الحاضر وفي الطريقة الجديدة في النظر بالتاريخ فإن المنهج التاريخي المقارن لا يزال يواجه مشاكل مماثلة لتلك التي كانوا يواجهها في الماضي لأن التاريخ هو المصدر الذي يمكن منه تطوير القوانين حول تطور المجتمعات وكانت الوثائق والمعطيات التاريخية هي المصدر الذي يمكن أن نشتق منه القوانين العلمية للتاريخ باستخدام المناهج العلمية.

## ثانياً. بداية وتطور استخدام المنهج التاريخي المقارن في دراسة المجتمع:

اشتق المنهج التاريخي المقارن مباشرة من كتابات مفكري باريس. وكان حتى عام ١٩١٨ هو المنهج السائد في علم الاجتماع بالرغم من أنه بعد هذا التاريخ بدأ يعاني من تدهور سريع. وكان تدهوره يرجع إلى تدهور أو انهيار فكرته الأساسية - التقدم - والتي لم تعد بعد الأحداث الدامية للحرب العظمي تبدو على أنها قانوناً اجتماعيا لا مفر منه. وكانت الفكرة التي مؤداها أن المجتمع كان في حالة تقدم من عصور سابقة أكثر وحشية وبربرية هي حجر الزاوية في الفكر الفِلسفي في القرن التاسع عشر والتي لم يسبق أن عارضها أحد . وكان الخلط بين التقدم الأخلاقي والتكنولوجي هو الخطأ الشائع في ذلك العصر والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، وأدي اكتشاف وجود قبائل في مناطق نائية وبعيدة من العالم كانت في حالة تكنولوجية بدائية أدي بالمفكرين إلى النظر إلى هؤلاء الناس على أنهم يمثلون الحالة الأولى التي كان عليها الإنسان في فترات التاريخ المبكرة - حفريات حية - وفي نفس الوقت ظهر أن هناك تقدم اقتصادي وسياسي خاصة إذا حددنا التقدم في هذا المجال بأنه حرية سياسية وثروة، وكان بالفعل يحدد على هذا النحو. ولقد دعمت فيما بعد نتائج الجيولوجيا في القرن التاسع عشر ونظرية داروين عن التطور فكرة التقدم في علم الاجتماع التي استفاد منها في تأييد النزعة الدار ونية الاجتماعية القائمة بالفعل والتي طورها سبنسر. ويمكن أن نتلمس بدايات فكرة التقدم في المجتمع في كتابات كوندرسيه وسيمون وكومت. فلقد أكد كوندرسيه فكرة التقدم المستمر وذهب كومت إلى أنه يمكن أن يتحقق التقدم من خلال مراحل ثلاثة، الأولى المرحلة اللاهوتية حيث كان يستعان بالكائنات العليا في تفسير الأسباب والمرحلة الثانية هي المرحلة الميتافيزيقية التي كان يفسر فيها الأسباب بإرجاعها إلى قوي مجردة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الوضعية حيث لا وجود لأسباب مطلقة وإغا هناك قوانين المساوقة في الوجود والتتابع وذهب إلى أن التدخل المقصود والعمدي في التطور نتائجه محدودة لأن التقدم تحكمه قوانين وضعيه (ولا مفر منها)(١).

وكل ما يستطيع الإنسان أن يفعله هو تعديل القوي الثانوية وهكذا يعملون على الإسراع بالتغير وقد نلحظ التماثل بين هذه القضايا وقضايا ماركس التي مؤداها أن ثورة البروليتاريا أمراً لا مفر منه، وإن كان على الناس أن يقوموا

بها، واستعار ماركس أيضاً من سان سيمون وأتباعه الذين ابتكروا إطارات أو . تصورات يوتوبية من أجل النظام الجديد الذي تصوروا بزوغه.

وبمثل ما كانت الفكرة الماركسية عن التقدم مختلفة كان هناك أيضاً فكرة مختلفة لدي مدرسة أخري من مدارس التفكير وهي الدارونية الاجتماعية وكان الانجليزي هربرت سبنسر من أكثر المدافعين شهرة عن هذه المدرسة الذي أدرك التقدم علي أنه تقدم تطوري، على حد تعبيره، يترتب عليه ظهور أبنية اجتماعية أكثر فعالية. وسيطرت أفكار سبنسر علي علم الاجتماع في انجلترا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين ربما لأن أفكاره كانت تناسب عقيدة كانت سائدة في هذا العصر.

ولما كان لابد من تحقيق التقدم كان سبنسر يعتقد في عدم تدخل الحكومة في العالم الاجتماعي لتخفيف الفقر أو لأي سبب آخر، لأن هذا معناه التدخل في عملية التطور تلك الفكر التي كان يسعد رجال الأعمال بالتصديق عليها. وليس كل علماء الدار ونية الاجتماعية يوافقون على أراء سبنسر في عدم التدخل بل كان الأمريكي وارد يقرر أنه عندما يتمكن الناس من فهم الظواهر الاجتماعية فإنهم يستطيعون بذلك التدخل للتعجيل بالتقدم. وكان المنهج الذي قد استخدمه كل هؤلاء العلماء «كونت» ، «ماركس» «سبنسر» هو المنهج التاريخي المقارن الذي يقارنون فيه بين فترات تاريخية متباينة ويستخلصون من هذه المقارنة قوانين التطور التاريخي. وتشير الحقيقة القائلة بأنه من فحص نفس التاريخ أمكن لماركس أن يصل إلى نتيجة واحدة وأن يصل سبنسر إلى نتيجة مغايرة لها تشير إلى أن القوانين هي من نتائج الملاحظ وليست نتاج للمعطيات. وهذه الحقيقة لم تكن واضحة في ذلك الوقت وإنما كان ماكس فيبر فقط الوحيد الذي وصل إلى درجة عالية وبلغ درجة كافية من الفهم التاريخي الذي جعلته يدرك أنه من المستحيل إستخلاص القوانين من الظواهر الفريدة في التاريخ. حيث لا توجد لها حالات كافية يمكن المقارنة بينها واستطاع فيبر أن يحل هذه المشكلة من خلال تطوير فكرة النموذج المثالي الذي كان يمثل

تجريداً لجوهر الظاهره التاريخية الذي قد لا يقع أو يحدث في صورة خالصة في أي موقف واقعي أو امبيريقي وباستخدام هذا النموذج كان فيبر قادراً علي دراسة روح البروتستانتية وظهور الرأسمالية كنماذج مثالية وأن يربط بينهما وبالرغم من أن مفهوم النموذج المثالي قد اتسع نطاق استخدامه في علم الاجتماع إلا أنه فشل في حل المشكلة المترتبة على تفرد الحقائق التاريخية.

والمنهج التاريخي المقارن، ونتيجة لأنه بعيداً عن العلمية، طالما كان التاريخ يفتقر إلى الحالات الكافية التي تمكن من إجراء المقارنة وإيجاد الأنماط قد تعثر نموه وإن لم يهمل كلية وإنما قام سوروكين وباريتو وإيزنستدت باستخدامه في بعض كتاباتهم رغم أن هذه الكتابات لم تكن تتماشي مع طراز وأسلوب الكتابات في عصرهم، علي أساس الالتزام المباشر بالمنهج التاريخي المقارن وأصبح من الشائع اليوم في المحاولات التي تتبع التطورات في التاريخ الحديث بأمل التنبؤ بالمستقبل الأخذ بهذا المنهج وكانت دراسة أو جبرن ١٩٣٤ الضخة في مقدمة هذه المحاولات تلاها دراسات كون (١٩٦٦) وميدوس عام (١٩٧٧) (١).

## ثَالثاً: أقطاب المنهج التاريخي المقارن في علم الاجتماع:

#### رأ<sub>)</sub> سوروكين:

يختلف سوروكين لدرجة كبيرة عن ماركس وسبنسر وكومت ذلك لأنه أولاً: وضع أو أخرج مؤلفه عن الديناميات الثقافية والاجتماعية ١٩٣٧ - ١٩٤١ الذي استخدم فيه المنهج المقارن في القرن العشرين، وليس في القرن التاسع عشر وثانياً كان مفكراً أكاديمياً، وثالثاً، بالرغم من نشأته الروسية، فلقد أجري دراسته في أمريكا وليس في أوربا.

وربما كان الفارق الأكثر أهمية بين سوروكين وكومت وماركس وسبنسر يكمن في نزعته التشاؤمية فالكتاب الثلاثة السابقين نظروا كلهم إلى المجتمع على أنه يسير نحو التقدم وكان سوروكين شأنه شأن غيره من كتاب القرن

العشرين الذين استخدموا المنهج المقارن، مثل شبنجلر وتوينبي أكثر تشاؤمية بالرغم منه أنه نظر إلى التاريخ علي أنه دائري فإنه قد اعتقد أنه يكتب في عصر التدهور أو الانهيار. وفي الواقع يمكن فهم هذه النزعة التشاؤمية التي تصبغ كتابات القرن العشرين والتي استخدمت المنهج المقارن، عن طريق رد ذلك إلى حرب عام ١٩١٤ - ١٩١٨ ولكن توينبي الذي أخرج مؤلفه بعد الحرب كان أكثر تفاؤلية من شبنجلر الذي أخرج كتابه قبل هذه الحرب. وكان الاعتقاد بأن الناس يتصرفون أو يسلكون بناء علي دوافع غير رشيدة أكثر منها رشيدة أو معتدلة قد بدأت تنتشر بعد أن أصبح مؤلف فرويد معروفاً، آثاره علي وجهة النظر التفائلية للمجتمع الإنساني. ولقد نظر باريتو الذي كان – وبالتأكيد — واحداً من بين قلة من علماء الاجتماع الذين أقاموا علم الاجتماع علي أساس نظرة غير عقلانية للإنسان، نظر إلى التاريخ علي أنه دائرة مستمرة ودائمة للصفوة ولا تنطوي على تقدم بالمرة. (1)

وكان تصور سوروكين للتاريخ على غرار كومت يهتم أو يدور حول الحياة الفكرية للناس والتي تنقسم في نظره إلى ثلاثة أساليب في التفكير (الفكرية، والمثالية والحسية) وكل منها يرتبط بكل جوانب المجتمع، والفنون، الدين، العقيدة، التنظيم الاجتماعي والنسق الفلسفي وتمثل المرحلة الفكرية مرحلة الميلاد ومرحلة المثالية هي مرحلة النضوج، أما مرحلة الحسية فيه مرحلة الكبر والتدهور أو الانهيار.

وبالإمكان فهم هذه المراحل على نحو أفضل من خلال النظر إلى الأمثلة عليها فالفن مثلاً، في الثقافة الفكرية اعتقاد أو حقيقة حدسية وكشفية، وغامضة أو أسطورية بينما الحقيقة في الثقافة الحسية، حقيقة امبيريقية، عملية، وعلمية.

والواقع أن المراحل الثلاثة للثقافة تماثل إلى حد كبير ما تصوره كومت من مراحل في التطور ولكن بينما نظر كومت إلى كل مرحلة علي أنها قانون للتقدم التاريخي نظر سوروكين إلى كل منها علي أنها جانب من دائرة دائمة أو متكررة إلى الأبد.

#### (ب) أوجيرن:

قدم أوجبرن تصوراً جديداً للمنهج المقارن إذ كان من استخدم المنهج المقارن الكلاسيكي قبل أوجبرن عن التطورات الاجتماعية الحدية (١٩٣٤) كانوا يعملون بدون تمويل وبأسلوب ويطريقة تأملية فلسفية حيث يتلقي أوجبرن منحة ضخمة من حكومة الرئيس هوفر ومن مؤسسة روكفلر للإشراف علي دراسة حول اتجاه ومدي التغيرات في المجتمع الأمريكي وكان هذا الاهتمام بعملية تمويل هذا النوع من البحث الذي أطلق عليه فيما بعد علم المستقبل راجع إلى أن الحكومة قد التزمت بتحقيق نمو اقتصادي بعد الكساد في عام راجع إلى أن الحكومة قد التزمت بتحقيق نمو اقتصادي بعد الكساد في عام أخذه أوجبرن عام (١٩٥١) هو ذلك الموقف المميز للاتجاه التطوري بقوله اعتقد أن مشكلة التطور الاجتماعي قد حلت وأني قد قمت بدور هام في حل هذه المشكلة وذلك بفصل أربعة عوامل: الاختراع، التراكم، الانتشار، التكيف (١٠).

واعتقد أوجبرن أنه قد حل المشلكة من خلال تمسكه بالمنهج الإحصائي ولقد نشأ هذا التمسك عن ما تلقاه من تدريب في كولومبيا تحت إشراف جدينجز الذي كان عالم اجتماع تطوري ومدافع قوي عن القياس في علم الاجتماع وكان أوجبرن تلميذا ناجحاً. واعتقد أنه باستخدامه للإحصائيات قد تجنب كل احتمالات التحيز التي سبق أن وقع فيها من استخدم المنهج المقارن قبلاً منه واعتقد أنه قد حقق الفكرة التي تعرف اليوم باسم التحرر من القيم إذ يقرر أن المساهمين في دراسته قد ناضلوا عن اعتقاد في الكشف عن، ثم تقرير نتائجهم بدون أن تتأثر بتفصيلاتهم الشخصية أو بما لا يفضلونه شخصياً. وكانت فكرة الدراسة هي رفض الاراء التي لا تجد تأييداً وقبول النتائج الثابتة. وكانت الكفرة فحواها تكوين جداول مركبة تتسم بالثبات في نظر المحافظ والثوري لدرجة تصدق معها الاتجاهات أو التطورات الاجتماعية في نظر المحافظ بمثل ما تصدق في نظر الراديكالي واحتوي التقرير الذي أعد تحت إشراف أوجبرن علي حوالي في نظر الراديكالي واحتوي التقرير الذي أعد تحت إشراف أوجبرن علي حوالي في نظر الراديكالي واحتوي التقرير الذي أعد تحت إشراف أوجبرن علي حوالي تدعمها. وتشتمل علي مجموعة مقالات حول الاتجاهات أو التطورات في تدعمها. وتشتمل علي مجموعة مقالات حول الاتجاهات أو التطورات في تدعمها. وتشتمل علي مجموعة مقالات حول الاتجاهات أو التطورات في تدعمها.

كل شيء من السكان إلى أوجه نشاط النساء خارِج المنزل. وكانت تنبؤاته المبنية على هذه الاتجاهات هي ما يمكن أن يتوقعه المرء بالنظر إلى مثل هذه البيانات. وناقش مؤلفيها فكرة تبخير مياه البحث وتعويم المدن لمواجهة السكان المتزايدين ومشاكل المجتمع الاستهلاكي ونتائج الإرسال التليفزيوني. وكان إسهام أوجبرن الخاص باعتباره يختلف عن زملائه الذين شاركوا معه في هذه الدراسة، وكمشرف عليهم كان يتعلق بنتائج الاختراع. وهنا يذهب كما يقرر في مؤلفات أخري له أن هناك عناصر ثلاثة في عملية الاختراع فهناك الاختراع نفسه، والحاجة له وقاعدته أو أساسه الثقافي. ويعني بالقاعدة أو الأساس الثقافي تراكم المعرفة في منطقة الاختراع وذهب إلى أن هذا الأساس الثقافي أكثر أهمية من عبقرية الفرد أو من أي حاجة للاختراع واستشهد في تأييده لهذه الفكرة الوصول في وقت واحد أو اكتشاف إناث مختلفين لاختراعات متماثلة، مثل التليفزيون، والطائرة، والآلة الكاتبة وغيرها ولقد ترتب على هذه الأفكار أنه بقدر اتساع القاعدة الثقافية بقدر احتمال الاختراع وأوضح أوجبرن هذا الوضع قائلاً أن الاختراعات في أي ميدان تتزايد في أعدادها بطريقة لها دلالتها بحيث إذا كان هناك (١٠) اختراعات في العام الماضي يصل عدد الاختراعات في العام التالي إلى (٢٠) ثم إلى (٤٠) في الستة شهور التالية و(٨٠) في التي تليها وهكذا.

وذهب أوجبرن إلى أن هذا النمو السريع في التكنولوجيا كان من السرعة في المجتمع وثقافة المجتمع بحيث لم تستطع أن تتوافق معها بسهولة وأطلق على هذا الاختلاف بين التقدم التكنولوجي والثقافي، تخلفاً ثقافياً وأعتقد أن هذا التخلف يعتبر أحد الجوانب الهامة في المجتمع الحديث (٥).

## رابعاً: مشاكل استخدام المنهج التاريخي المقارن في البحث الاجتماعي:

هناك ثلاثة مشاكل أساسية في استخدام المنهج التاريخي المقارن:

١- اختيار وحدات التحليل.

٢- أهمية كل وحدة في الفترات التاريخية المتباينة.

٣- تفرد التاريخ.

والمشكلتين الأوليتين مشتركتان بين كل التفسيرات السوسيولوجية. فكل تفسير سوسيولوجي عليه أن يبسط الواقع بواسطة تقسيمه إلى وحدات متميزة وهكذا يتحدث علماء الاجتماع عن الدور والمكانة والقوة والطبقة مثلاً وتكون الوحدات في المنهج المقارن هي مثلاً الثقافات الفكرية أو العصور الميتافيزيقية. وكل تفسير سوسيولوجي يكون عليه أن يتناول أو يتعامل مع وحدات هامة متباينة في مجتمعات متباينة وهكذا قد تكون القوة هي التصور التفسيري الهام في أحد المجتمعات وأقل أهمية في مجتمع أخر وبالمثل قد تكون الطبقة الاجتماعية لها أهمية في التفسير في فترة تاريخية معينة وأقل أهمية في فترة تاريخية معينة وأقل أهمية في فترة تاريخية معينة وأقل أهمية في فترة تاريخية معينة وأقل

ولكن المشكلة الأخيرة وهي مشكلة تفرد الوقائع التاريخية، هي المشكلة الخاصة والمميزة للمنهج التاريخي فالمنهج العلمي هو في جوهره أو أساسه عملية تعميم فالعالم يصيغ فرض حول موقف معين ثم يختبره في هذا الموقف. ثم يحاول اختبار الفرض ثانية وأخري في موافق مماثلة. ولتحقيق هذا العمل نجد أنه من الواجب عليه أن يجد المواقف المتماثلة. ولكن هذه المحاولة ليست بالسهولة في التاريخ كما هو الحال في العالم الطبيعي. فكل واقعة تاريخية تعتبر واقعة فريدة والمعرفة التاريخية معرفة فردية أما المعرفة العلمية فهي معرفة اسمية وعلم الاجتماعي كما أشرنا سلفاً، عليه أن يجد المواقف المتكررة لكي يكون علماً ويمكن أن يتحقق ذلك بسهولة من خلال التركيز على الحاضر دون الماضي. وكان ماكس فيبر هو عالم الاجتماع الذي بالرغم من إدراكه لتفرد الوقائع التاريخية، فقد أراد أن يدرس هذه الحقائق على أساس سيوسيولوجي وحاول ذلك من خلال إغفال الجوانب الفريدة للواقعة التاريخية لدرجة أنه قد تمكن من الوصول إلى تعميم حولها بنفس الطريقة كان علماء الاجتماع في دراستهم للعلاقات في الجماعات الصغيرة يتعجاهلون الجوانب الفريدة في كل علاقة لكي يتمكنوا من دراسة سلوك الجماعة الصغيرة على أساس مجرد وكان المنهج الذي اختاره فيبر للوصول إلى التعميمات حول التاريخ هو منهج إيجاد الأبنية الفرضية التي أطلق عليها النماذج المثالية. كوجهة نظر ويصاغ النموذج المثالي من خلال التركيز علي جانب واحد أو أكثر وبواسطة التأليف بين عدد كبير ومتميز من الظواهر الفردية الواقعية التي تنظم وفق هذه الوجهات للنظر التي تؤكد على جانب واحد في مفهوم مجرد موحد تحليلي.

وبالإمكان بناء غاذج مثالية كثيرة ومتباينة بالنسبة لكل واقعة تاريخية بالرغم من أن فيبر اعتقد أن هذا العدد محدود إلا أنه لم يبرهن علي ذلك. واستخدام النموذج المثالي يجعل من الممكن إجراء تجارب في الذهن أو العقل إذا أمكن مثلاً مقارنة النظام الرأسمالي الغربي بغيره من نظم اقتصادية حتى يمكن بيان الجانب الذي تختلف فيه عن النموذج المثالي. وهكذا نزل رد فيبر الدراسة السوسيولوجية للتاريخ إلى مستوي أدني من مجرد البحث عن القوانين التاريخية إلى مستوي أدني عن التفسيرات للأحداث أو الوقائع التاريخية المحددة.

ويمثل حوار أو سيناريو (كون) مثالاً طيباً على نموذج التفسيرات التي فكر فيها فيبر. وتمثل الصور المتباينة والمقبولة التي عبر عنها كون مثل الأكثر تكاملاً والأكثر فوضي النماذج المثالية التي يمكن بواسطتها فهم مضامين الأفعال ونكن النموذج المثالي لا يمدنا بالحل للتغلب على مشكلة دراسة التاريخ. ذلك لأن كل نموذج مثالي وكل قانون تاريخي يتأثر بواسطة قيم الملاحظ فهو بذلك يعتبر عملاً تعسفياً (٢).

#### خامساً: تحديث استخدام المنهج التاريخ في البحث الاجتماعي:

مع النحولات الفكرية التي شهدها العلم الاجتماعي في مطلع القرن الحادي والعشرين والانتقادات التي وجهت إلى استخدام المنهج الكمي والوضعية في البحث الاجتماعي، أعيد إحياء الاهتمام بالمنهج التاريخي باعتباره نموذجا خالصا علي البحث الكيفي. فعلي الرغم من أن استخدام المنهج التاريخي في علم الاجتماع، قد بدأ منذ ما يزيد علي سبعة قرون علي يد عبد الرحمن ابن خلدون، الذي اعتبر فن التاريخ فن جم الفائدة. يوقفنا علي أحوال الماضيين

ويمدنا بالخبر عن الاجتماع الإنساني، فمنذ ذلك الوقت أخذ الباحثون في علم الاجتماع يتوسعون في استخدام التاريخ في دراسة الظواهر الاجتماعية(١٠). وربما لاحظنا الاختلاف بينهم حول الكيفية التي يجب أن يستخدم بها المنهج التاريخي في تحقيق أهداف البحث الاجتماعي. غير أن ما تم الاتفاق عليه حديثا حول تصور العلاقة بين الماضي والحاضر، أسهم في تطور وتحديث الاستعانة بالمنهج التاريخي في البحث الاجتماعي من حيث الوقوف على أهداف البحث التاريخي في علم الاجتماع وتقدير أهمية الفهم التاريخي للظواهر الاجتماعية. وفي تصور العلاقة بين الماضي والحاضر، قد نلحظ تصوراً شائعاً لهذه العلاقة بأن الماضي يجب أن يفهم على أنه أشبه بعالم منفصل عن الحاضر. وإذا كانت هناك علاقة بينهما، فإن ذلك يرجع إلى اعتبار الماضي بمثابة مصدر ومورد ومستودع ضخم من الأمثلة التاريخية المعبرة عن التنظيمات الاجتماعية والتفاعلات والسلوك. وتصبح مهمة وهدف استخدام التاريخ في البحث الاجتماعي بناء نماذج مثالية كما فعل ماكس فيبر أو اختبار فروض معينة، مثل القول بأن التدهور الاقتصادي قد ينشأ صوراً من الأحياء الديني. وفي مقابل هذا التصور للعلاقة بين الماضي والحاضر ظهر رأي أخر يذهب إلى أن الحاضر يعد محصلة للماضي ونتاج لأفعال سابقة ونشاطات وأحداث اجتماعية وأن العالم الذي نعيش فيه اليوم ليس منفصلا عن الماضي ويكون هدف استخدام المنهج التاريخي في البحث الاجتماعي بناء على هذا التصور، هو التعرف على أو كشف أو تحليل الأصول والمصادر والأسس والأسباب التاريخية التي تقف وراء الظواهر الاجتماعية الجارية في الوقت الحاضر، مثل دراسة نشأة ظاهرة القومية أو غيرها. أو كما حدث في دراسة ماكس فيبر لنشأة الرأسمالية والبحث عن جذورها في الأخلاق البروتستانتية(^).

#### الهوامش والمراجع

- ١٥- على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي، لغته ومداخله ومناهجه وطرائفه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ١٤٦.
  - ٢- المرجع السابق، ص ١٤٧.
  - ٣- المرجع السابق، ص ١٤٨.
  - ٤- المرجع السابق، ص ١٥٠.
  - ٥- المرجع السابق، ص ١٥٠.
  - ٦- المرجع السابق، ص ١٥٦.
- ٧- عبد الباسط عبد المعطي، البحث الاجتماعي، محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجية وإبعاده، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٦، ص ص ١٢٧ ١٢٨.
- 8- Miller, R, L. & Briner, J, D., eds. The A-Z. Social Research, A Dictionary of Key Social Science Research Concepts, SAGE, London, 2003, pp. 141 143.

# ٳڶۿؘڟێؚڮٵڟڷٚٳڝٚڹ

# الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي

- المبحث الأول: دراسة الحالة.
- المبحث الثاني: أسلوب السيرة والسيرة الذاتية.
  - المبحث الثالث: أسلوب تحليل المحادثة.
  - المبحث الرابع: أسلوب تحليل الخطاب.
- المبحث الخامس: أسلوب جماعة المناقشة البؤرية.

#### الفصل الثامن

### الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي

المبحث الأول: دراسة الحالة.

#### تمهيد:

تعتبر دراسة الحالة عن أقدم وأهم الطرق التي استخدمت في البحث الاجتماعي لوصف وتفسير الخبرات الشخصية والسلوك الاجتماعي. إذ ترجع بداية استخدام هذه الطريقة إلي القرن التاسع عشر أو قبله بنحو من السنوات قليل حيث كان الانجليزي أوري أول من استخدم هذه الطريقة في تناول الأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة علي استخدام الألات الميكانيكية، ثم جاء فردريك لوبلاي ليضفي علي استخدام هذه الطريقة طابعاً منهجياً منظماً وذلك عندما استعان بها في دراساته عن اقتصاديات الأسرة وغيرها من العناصر الهامة في البناء الاجتماعي ثم وسع هريرت سبنسر من نطاق استخدام هذه الطريقة في البحث حتى تشتمل علي جمع أكبر قدر من الوثائق الاثنوجرافية الطريقة في البحث حتى تشتمل علي جمع أكبر قدر من الوثائق الاثنوجرافية عن الإنسان البدائي، ثم دفع توماس وزنانيكي في دراستهم الفلاح البولندي، في أوربا وأمريكا بهذه الطريقة إلى الأمام فقدمت دراستهم مثالاً حياً علي استخدام هذه الطريقة في البحث الاجتماعي وإمكانياتها وعيزاتها وعيوبها.

#### أولاً: تتمريف دراسة الحالة:

هي أسلوب في البحث يهدف إلى فهم الظواهر الاجتماعية داخل موقع أو عدد صغير من مواقع الأحداث التي تجري على نحو طبيعي. وقد يكون الهدف توفير وصف من خلال دراسة حالة (مثال) بالتفصيل أو محاولة تعميم أو اختبار نظريات معينة. (١)

وعادة ما يتم وصف دراسات الحالة على أنها بمثابة استكشاف لنسق له حدود Bounded system . ولذلك فإن موضوع دراسة الحالة قد يكون أشياء كثيرة، مثل المجتمع المحلي والنظام، التنظيم والفرد والنشاط أو الحدث. وعادة ما ترتبط دراسة الحالة بالاثنوجرافيا Ethnography حيث يتمثل الهدف في وصف وتفسير جماعات اجتماعية في موقعها الطبيعي باستخدام أساليب كيفية عبر فترة عتدة من الزمن. والاهتمامات المشتركة بين بحوث دراسات الحالة والأشكال الأخرى من البحث الطبيعي جعلت من الصعب تقديم تعريفات محدده لبحوث دراسات الحالة وازدادت المشكلة حده من خلال حقيقة أن الباحثين لم يستخدموا حتى الأن هذا المصطلح يطريقة موحده. فمثلا هناك جدل ونقاش حول ما إذا كانت دراسة الحالة تمثل اختيارا منهجيا أو تعد موضوعاً يدرس. وكان لهذا المصطلح أيضا تأثيره داخل مجالات الممارسة المهنية في الطب والقانون والخدمة الاجتماعية ودراسات الإدارة. وقد ارتبطت دراسة الحالة داخل هذه النظم الفكرية بأسلوب حل المشكلات العملية ولقد اعتبر مصطلح النسق ذو الحدود أنه لا يقدم مساعدة كما أنه من الصعب غالبا تحديد حدود الحالة سواء من حيث الزمان أو المكان. وفي الواقع، نادراً ما يكون النسق الاجتماعي مقيداً بحدود، ومثل هذه الحدود، أينما توجد، يقوم المشاركون أو الباحث بتصورها وبناؤها.

ولقد اعتبرت دراسة الحالة ذات قيمة خاصة عندما يكون سياق البحث بالغ التعقيد بالمقارنة بالبحث المسحي والتجريبي. وعلى الرغم أنها تمثل أسلوب البحث الصادق والصالح في ذاته، فقد تستخدم دراسات الحالة لاستكمال وتكملة مناهج وطرق بحث أخري قد تشمل أساليب كمية، ومثال ذلك في محاولة توليد النظريات قبل أن يتم اختبارها في الدراسة الأساسية أو قوير بيانات تفصيلية تمكن الباحث من التوسع بالإضافة إلى النتائج الكمية.

وتهدف دراسة الحالة إلى التوصل إلى فهم تفصيلي للعمليات التي يشتمل عليها الموقف أو الموقع، غير أن هذا يمكن أن يشمل دراسة حالات متعددة أو

حالة واحدة ويتناول مستويات تحليل عديدة. ويمكن أيضا أن يختلف حجم كل حالة من أفراد معينين إلى جماعات من الناس وتنظيمات أو الثقافات ككل. ويتوقف اختيار الحالات على أهداف البحث وقد تختار الحالات باعتبارها عينات على ما يماثلها في الواقع، بمعني أنها تكون أمثلة نموذجية لفئة من الحالات مثل المستشفي كنموذج، أو قد يتم اختيار الحالات بهدف يستند إلى فكرة العينة النظرية وربما من أجل الاستبصارات التي تولدها أو بسبب أنها تمثل نماذج متطرفة. وعندما تكون الحالة عينة ثم سحبها لغرض معين مثل جمع شواهد سلبية قد تخدم في إثبات عدم صدق نظرية ما، يطلق على هذه الحالة، الحالة الحاسمة Critical Sample. وبالإضافة إلى هذه الأساليب في تكوين العينات، فإن اختيار الحالات قد يتأثر أيضا بواسطة أسباب عملية أخري، مثل مسألة إمكانية الوصول إليها أو إتاحتها. وعلى أية حال، ليس دائما من مصلحة الباحث أن يدرس مواقع ومواقف يكون فيها مشاركا نشطاً. والألفة بالمكان والموقع يمكن أن يكون واحدا من الأصول في ضوء إمكانية الوصول إليها، ولكن يمكن أيضا أن ينجم عنه توقعات من المفحوصين وعموما أن عمق البيانات يتراجع مع دراسات حالات أكثر، وهذا العيب يكن تعويضه من خلال الميل أو الرغبة في التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها.

وتستخدم دراسات الحالة عادة أساليب منهجية متعددة لجمع البيانات، وهذه تشمل أساليب مثل المقابلة الشخصية والملاحظة والطرق الوثائقية والتسجيلات بالصورة أو الصوت. وفي العادة تجري عملية جمع البيانات عبر فترات زمنية طويلة وتمثل الملاحظات الميدانية Field notes أيضا مصدراً أساسيا للبيانات لأنها تمثل أداة لرصد تعليقات الباحث أو أعضاء فريق البحث، التي تضم تسجيل ملاحظات وتأملات والأفكار البازغة في أثناء العمل الميداني.

وعادة تسير دراسات الحالة بداية بما يقدمه الباحث من وصف للموقف وبحثه عن الموضوعات وتجميعه للبيانات عنها، ومقارنتها. وحتى أن تم إجراء البحث في موقف أو موقع وحيد، من الممكن تحليل البيانات علي مستويات متعددة فمثلا عند دراسة التغير في مضمون البرنامج الدراسي داخل المدرسة، قد يكون التحليل علي مستوي التلميذ أو علي مستوي الفصل ككل. وتتم المقارنات عبر الحالات بعد ما ينتهي التحليل داخل الحالة (٢).

## ثانياً: وسائل التحليل في دراسة الحالة:

من وسائل التحليل التي ذاع استعمالها في دراسة الحالة ما يعرف بتاريخ الحالة من ناحية وما يطلق عليه اسم التاريخ الشخصي للحياة من ناحية أخري ولما كان هناك فارقاً أساسياً بين كل وسيلة من هذه الوسائل في دراسة وتحليل الحالات كان لابد من إلقاء الضوء عليها منعاً للبس والاختلاط.

#### (١) تاريخ الحالۃ Case history

يقصد بتاريخ الحالة المراحل التطورية التي مرت بها والتي تتضمن مراحل النمو والتطور الجسيمة والذهنية والانفعالية والسلوكية. ولذلك يقال أن تاريخ الحالة يقصد به قصة حياة الحالة أو دوره حياة الحالة في مجموعها أو في كل فتراتها.

ولما كانت هذه المراحل من التعدد والاختلاف، كان من الصعب العثور علي وثائق مكتوبة توضع تطور الحالة في كل مرحلة، وكان من الضروري علي الباحث الذي يجري دراسة حالة من خلال هذا الأسلوب يقدم صورة كلية عن هذه الحالة كان من المتوقع أن يعتمد الباحث في هذا الصدد علي عدد متباين من المصادر التي تفيده في الحصول علي بيانات كل مرحلة سواء أكانت هذه المصادر هي الفرد نفسه أو الجماعة أو غيرها من أنواع الحالات، أو من أسرة الفرد أو والديه أو أقاربه أو معلموه في المراحل الدراسية المختلفة أو أصدقائه أو معارفه أو زملائه في العمل أو غيرها وأن يستفيد من الأدوات المعروفة في جمع البيانات من كل مصدر، سواء أكانت هذه الأدوات وثائق شخصية أو سير ذاتية أو يوميات أو خطابات أو اعترافات أو مقابلات شخصية أو ملاحظات أو استفسارات أو غيرها أو حتى سجلات إحصائية أو رسمية.

ويقدم بعض المهتمين بدراسة الحالة إطاراً يمكن على ضوئه تنظيم المعلومات التي جمعت عن الحالة – خاصة إذا كانت الحالة فرداً – ينطوي على الجوانب الهامة التالية:

#### النمو الفيزيقي:

يجمع كل المعلومات المتوفرة عن الحالة وتشير إلى تطور المشي والكلام واللعب وغيرها من مظاهر النمو البدني في مرحلة الطفولة.

#### • النمو السلوكي:

ويجمع كل المعلومات المتوفرة عن الحالة وتشير إلى عادات النوم والأكل وضبط التبول والتبرز، وتكوين الأصدقاء والقدرة على التعامل مع الأخرين كبار وصغار والتغلب على الصعوبات.

#### • النمو الدراسي:

ويضم كل البيانات المتوفرة عن الحالة وتتعلق بتكيفه مع الظروف الدراسية منذ اللحظة الأولي، وتقبل سلطة مدرسية، والنظام المدرسي وتفوقه أو تخلفه وعلاقته بزملائه ونمو القدرات الخاصة مثل التفوق الرياضي أو القتى وغيرها، وظهور الاهتمامات والأهداف.

#### • النمو الانفعالي والشخصي:

وتشمل على كل البيانات التي توفرت عن المشكلة التي أجريت دراسة الحالة من أجلها، وتتعلق بأول مرة حدثت فيها المشكلة وأحست الحالة بها، وتطورها والمصاعب التي نجمت عنها بالنسبة للحالة والمحيطين بها وهكذا (٣).

#### (٢) التاريخ الشخصي للحياة Life History

يقصد بالتاريخ الشخصي للحياة تصور للمراحل التطورية المتباينة التي مربها الشخص والتي تنطوي علي عمليات غوه الجسمي والذهني والانفعالي والسلوكي وتقديره للاهتمامات والخبرات وتفسيره لهذا النمو والاهتمامات

الذي يقدمه الشخص نفسه ويراه مناسباً للمراحل المتباينة لنموه الانفعالي والسلوكي، أو هو بعبارة أخري دراسة حالة يجريها الشخص لنفسه وهنا يكون المصدر الأساسي للبيانات منصباً على الفرد نفسه موضوع الدراسة ويحدد بالتالي الأدوات المناسبة للحصول على البيانات التي تفيد في هذا الغرض.

ومن هنا كان البعض يري أن دراسة التاريخ الشخصي للحياة صورة من صور تاريخ الحالة وإن كانوا لا يقبلون الاختلافات الأساسية بين الأسلوبين في دراسة الحالة، والتي تتمثل في اعتبار تاريخ الحالة يهتم بالفرد ويهتم التاريخ المالة خصي للحياة بالشخص نفسه، وأنه يمكن أن يطبق أسلوب تاريخ الحالة في دراسة أنواع مختلفة من الحالات غير الفرد، مثل الجماعة، والنظام والمجتمع المحلي أما دراسة التاريخ الشخصي للحياة، لا تطبق إلا حيث تكون الحالة فرد أو أفراد، وأنه في تاريخ الحالة لا يكتفي الباحث بالحصول علي المعلومات من الحالة نفسها أو الفرد وإنما يحصل عليها من مختلف المصادر الأخرى من الحالة نفسها أو الفرد وإنما يحصل عليها من مختلف المصادر الأخرى المتبت من صحة البيانات، في حين أنه في التاريخ الشخصي للحياة لا يكتفي الباحث بالمعلومات التي تقدمها الحالة شفاهة أثناء عملية المقابلة الشخصية أو الاستبصار أو كتابة (من خلال تحليل الوثائق الشخصية والمذكرات واليوميات الاستبصار أو كتابة (من خلال تحليل الوثائق الشخصية والمذكرات واليوميات المالة للمراحل المتعاقبة في نموها علي عكس ما يحدث من اهتمام الباحث في الحالة للمراحل المتعاقبة في نموها علي عكس ما يحدث من اهتمام الباحث في التاريخ الشخصي للحياة بأن تحكي الحالة تاريخ حياتها ومن وجهة نظره بأن تعطى ما تشاء من نقسيرات لما مر بها من مواقف وأحداث.

ولم يغفل المهتمين بدارسة الحالة الإشارة إلى الإطار الذي يمكن علي ضوئه تنظيم المعلومات من أجل الوصول إلى الصورة الكلية للحالة التي نحاول تتبع تاريخها الشخصي، وهو إطاريضم مجموعة من المعايير التي تولي اهتماماً بالغاً بسلسلة الخبرات المترابطة والمتناسقة والمستمرة والتي ترسخت عند الحالة في سياق حياتها الاجتماعية والثقافية والتي تحرك وتدفع السلوك الشخصي والاجتماعي منذ الطفولة حتى البلوغ.

وسواء اعتمد الباحث في دراسة الحالة على أسلوب تاريخ الحياة، أو التاريخ الشخصي للحياة فإنه من الأهمية بمكان أن يهتم بتسجيل البيانات التي يحصل عليها وتدوين الملاحظات أولاً بأول دون أن يترك ملاحظة منها، أو بعبارة أخري يقوم بحفظ هذه المعلومات بوسيلة تعينه على لم شملها مثل الملفات أو السجلات، ثم يحاول بعد ذلك تجميعها في بنود أو تحت فئات مختلفة، حتى يسهل عليه بعد تحليل هذه البيانات وربطها ببعضها البعض الأخر، واستخلاص النتائج التي تلقي الضوء على الموقف الكلي الذي تعبشه هذه الحالة. (٤)

#### ثالثاً؛ استخدامات دراسة الحالة:

تتعدد وتتنوع استخدامات دراسة الحالة بتعدد واختلاف الأهداف التي يسمي إليها الباحث من وراء استخدامه لهذه الطريقة. فالجدير بالذكر أن الباحث الذي يجري دراسة استطلاعية يحتاج إلى إجراء تحليلات لبعض الحالات المثيرة للاستبصار، هنا قد يجد من المناسب استخدام طريقة دراسة الحال لإجراء مثل هذه التحليلات سعباً وراء هدف محدد هو زيادة الاستبصار بموضوع بحثه، أو الكشف عن مختلف جوانب هذا الموضوع أو حتى محاولة بلورة بعض الفروض المتعلقة بمثل هذا الموضوع.

كما أشرنا أن الباحث الذي يجري بحثاً وصفياً قد يعتمد علي طريقة دراسة الحالة في تقديم وصف لجماعة أو مجتمع محلي قرية أو مدينة أو غيرها، بحيث يمكن له من خلال هذه الطريقة تحقيق أهداف بحثه في تقديم صورة كلية عن هذه الجماعة أو المجتمع.

وأشرنا كذلك إلى أن الباحث الذي يجري بحثاً تجريبياً قد يلجاً إلى طريقة دراسة الحالة في التعرف على المجتمع أو الجماعة التي يراد إحداث تغيرات في نطاقها عن طريق البرامج موضوع التقويم، بحيث تمكنه دراسة حالة الجماعة أو المجتمع في اللحظة الأولى وقبل إدخال برنامج التغيير «الرعاية أو التنمية» من التعرف على ظروف هذه الجماعة وما يصل إليه حالها، ثم إجراء دراسة حالة

لاحقة لإدخال البرنامج بعد أن يحدث له أثاره، حتى يمكن تقدير مدي تحقيق البرنامج لأهدافه في ضوء عملية المقارنة بين دراسة الحالة في الفترة السابقة علي دخول البرنامج، ودراسة الحالة بعد دخول البرنامج علي هذه الجماعة أو المجتمع.

كما تستخدم دراسة الحالة في مجال خدمة الفرد، حيث يستطيع المهني الذي يقوم بعملية تشخيص أسباب المشكلات التي تعاني منها حالات الأفراد الذي يقوم برعايتهم، يهدف وضع خطة العلاج للحالات محل الفحص قبل الإقبال على تنفيذ أي برنامج للعلاج أو المساعدة. (٥)

## رابعاً: خصائص أو مميزات دراست الحالة وعيوبها:

هناك عدد من الخصائص أو المميزات التي تتسم بها دراسة الحالة كطريقة في البحث الاجتماعي من أهمها:

أن دراسة الحالة تتصف بالتعمق أكثر مما تتجه نحو الاتساع، لأن هذه المدراسة تنصب في معظمها حول حالة واحدة، تتناول الحالة من جميع جوانبها وتتعمق في فهم الخصائص والسمات المميزة لكل جانب من هذه الجوانب عن طريق جمع المعلومات المتباينة حول هذه الجوانب من مختلف المصادر ثم تحاول ترتيبها وتنسيقها وتنظيمها بما يساعد في تقديم صورة تكون متكاملة عن هذه الحالة موضوع البحث.

إن دراسة الحالة تتصف بالمرونة أكثر مما تتسم بالجمود، لأن هذه الطريقة تسمح للباحث بأن يطور ويعدل خطة بحثه وحتى فروضه وتصوراته نتيجة لما توفره من زيادة التبصر والتعمق لموضوع البحث، ولا تمنعه من أن ينتقل من أداة في جمع البيانات إلى أخرى بين الملاحظة بالمشاركة والملاحظة المقننة أو بين المقابلة الشخصية والاستبيان أو بين الوثائق والسجلات أو غيرها، فإذا ما وجد أياً منها لم يمكنه من الوصول إلى الفهم الكامل للحالة يتركه إلى غيرها من أدوات، تعينه وتحدد البيانات التي يريدها لتحقيق هذا الهدف.

إن دراسة الحالة قد تتصف بالقدرة على الوصول إلى تعميمات طالما كانت الحالة موضوع التحليل تحمل من السمات ما يجعلها ممثلة لعدد كبير من الحالات أو قد تفيد دراسة الحالة بناء على ذلك بالتنبؤ في نطاق الحالات المتماثلة.

## عيوب دراسة الحالة:

ومع تقدير أهمية وجوهرية دراسة الحالة كطريقة في البحث، استطاع بعض الكتاب في تراث البحث الاجتماعي أن يشير إلى بعض الأخطاء أو الثغرات التي تنطوي عليها دراسة الحالة، ينبغي أن نحيط بها حتى نعمل على تجنبها ونحن نستخدم هذه الطريقة في البحث.

وباستطاعتنا أن نحصر هذه الأخطاء فيما يلي:

- ١- يتعذر مع دراسة الحالة وما تنتهي إليه من نتائج الوصول إلى تعميمات، ذلك لأنه لا يصبح تعميم النتائج من دراسة عدد قليل من الحالات أو علي أساس الخبرة الشخصية بحالات محدودة لا تمثل الواقع تمثيلاً صادقاً أو بناء على دراسة حالات شاذة تحتاج إلى مساعدة.
- ٧- قد تقع دراسة الحالة في أخطاء التحيز وذلك لأن اعتماد دراسة الحالة على السجلات والوثائق في تصوير مراحل تطور الحالة، قد يطبع هذه الدراسة بالطابع الذاتي المميز لهذه السجلات والوثائق ويجعل الدراسة بعيدة عن اللاقة والموضوعية كما أن اعتماد دراسة الحالة علي ما تقرره البحوث موضوع التحليل في كل حالة، يعرضها لأخطاء أخري في التحيز ناجمة عن ميل الحالة إلى تقرير ما يريه الباحث أو ما تتوهم أن الباحث يريده، أو عن ميل الحالة إلى تبرير سلوكها أكثر من ميلها أن الباحث يريده، أو عن ميل الحالة إلى تبرير سلوكها أكثر من ميلها إلى الواقعية وإلى المبالغة في تضخيم الأحداث أو الإغراق في الخيال عند سرد الأحداث هذا فضلاً عن تحيز أخر تقع فيه دراسة الحالة ناتج عن الباحث نفسه الذي يجري هذه الدراسة وعن ميله إلى أن يري ما يراه هو، وإلى تقسير الحالة من وجهة نظره ووفقاً لمشاعره وانفعالاته يراه هو، وإلى تقسير الحالة من وجهة نظره ووفقاً لمشاعره وانفعالاته ومعتقداته...الخ.

٣- كما يؤخذ على دراسة الحالة حاجاتها إلى باحثين مدربين تدريباً فنياً عالياً بحيث يتعذر استخدامها إلا إذا توفرت هذه الخبرة والتدريب، وهي عملية تحتاج إلى إمكانيات للصرف على هذه الخبرة وعلى جهد لتحصيلها ووقت ضروري للتدريب عليها. هذا فضلا عن تكاليف إجراء وتطبيق دراسة الحالة نفسها والفترة الطويلة التي تستغرقها عملية استيفاء بياناتها، والجهد اللازم لكل هذه العمليات(٢).

## المبحث الثاني: أسلوب السيرة والسيرة الذاتية

Biography and Autobiography:

#### تمهيد:

عرف هذا الأسلوب بين المشتغلين بالبحث الاجتماعي في الدول المتقدمة ، تحت اسم السيرة أو السيرة الذاتية ، ويرجع الاهتمام به إلى بدايات الربع الأخير من القرن العشرين ، بعد أن استعادت الجوانب الفردية في الحياة الاجتماعية أهميتها في التحليل الاجتماعي ورد الاعتبار للبحث الكيفي (٧).

وبعد أن كان علم الاجتماع يركز على كل ما هو اجتماعي على حساب البناء على التصورات الفردية للواقع الاجتماعي، تزايد الاهتمام اليوم بأحاسيس الفرد وتصوراته، للواقع المعاش والحياة اليومية، باعتباره إنسانا وأنه لم يعد ينظر إليه على أنه مجرد دمية في مهب رياح البناء الاجتماعي والثقافي بل أصبح فاعلا اجتماعيا مهما في تشكيل هذا البناء الاجتماعيا مهما في تشكيل هذا البناء (^).

وأسلوب السيرة الذاتية عبارة عن تجميع وتحليل ووصف متعمق للحياة بأكملها أو جزء منها، تتم عادة بواسطة مقابلة متعمقة غير مقننة، تدعم بالمقابلة شبه المقننة والوثائق الشخصية. ويركز هذا الأسلوب على وضع الفرد داخل سلسلة العلاقات الاجتماعية، والأحداث التاريخية وخبرات الحياة. ويضرب منظور السير الذاتية بجذوره إلى كتابات توماس وزنانيكي في كتابهما الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا، ثم مدرسة شيكاغو. وقد أعيد إحياؤه بعد ازدهار المناهج الكيفية عام ١٩٧٠ بفضل جهود برتو Bertaux عالم الاجتماع الفرنسي وجماعته، والتي تطورت في صورة لجنة في الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. وقد انقسم الجدل المنهجي الدائر في هذا المجال إلى وجهتين اثنين للنظر مختلفتين حول المهمة المحورية لبحوث السيرة الذاتية. إن التحول نحو السيرة الذاتية في بحوث العلم الاجتماعي، أصبح سمه تميز الكثير من النظم الفكرية أخيراً، بفضل وجهات النظر الجديدة في فكر ما بعد

الحداثة، والتطورات الحديثة في مجال تطبيقاته، التي شملت قضايا السياسية الاجتماعية، كما ظهرت على يد بورديو Bourdieu وزملاءه.

ويهمنا في هذا الفصل الصدد أن نلقي الضوء على المقصود بأسلوب السيرة والسيرة والذاتية والأصول التاريخية لهذا الأسلوب، وتطور الاهتمام به في البحث الاجتماعي، تم أهميته واستخداماته، وكذلك وجهات النظر والمنظورات التي يستند إليها هذا الاستخدام، وأخيرا عيوب أسلوب السيرة الذاتية والتحديات التي تواجهها في البحث الاجتماعي.

أولاً:المقصود بأسلوب السيرة والسيرة الذاتيت:

عثل منهج السيرة الذاتية تجميع وتحليل لعملية وصف متعمقة للحياة بأكملها أوقسم منها، تتم عادة بواسطة مقابلة غير مقننة ومتعمقة (In-Depth).

وقد يتم تدعيم هذا الوصف بواسطة مقابلة شبه مقننة أو وثائق شخصية، وبدلاً من التركيز على نقطة في الموقف الحالي للفرد، يركز أسلوب السيرة الذاتية على وضع الفرد داخل سلسلة العلاقات الاجتماعية والروابط، والأحداث التاريخية وخبرات الحياة (تاريخ الحياة للاجتماع). ويركز تيار فرعي هام في هذا الصدد على الأسلوب الذي يتصور من خلاله المستجيبين بنشاط قصه حياتهم استجابة للسياق الاجتماعي في وقت المقابلة الشخصية (قصة الحياة الحياة الشخصية الحياة الحياة الشخصية).

وفي رأي البعض أن السيرة الذاتية عبارة عن عرض الحياة الشخصية كما يرويها المبحوث بنفسه بناء علي دوافع خاصة وإرادة ذاتية. بينما تعرف السيرة بأنها عبارة عن عرض لحياة المفحوص، حيا أو كان ميتاً اعتماداً علي مصادر وثائقية فقط، أو بواسطة الجمع بين الوثائق والمقابلات مع المفحوص - الذي لا يزال حيا - أو مع أشخاص آخرون في محيط حياته (١٠).

وهكذا يعتبر أسلوب السيرة والسيرة الذاتية بمثابة أسلوب في البحث الكيفي، يقوم على تجميع معلومات من المفحوص نفسه أو أقاربه والمحيطين أو

وثائق متوافرة عنه، من خلال المقابلة المتعمقة، وتحليلها من أجل تقديم وصف للحياته بأكملها ووضع المفحوص في سياق الأحداث وسلسلة العلاقات الاجتماعية وخبرات الحياة.

# ثانياً: الجذور التاريخية لأسلوب السيرة والسيرة الذاتية وتطوره:

ولمنظور السيرة الذاتية واستخدام توازيخ الحياة كأسلوب في البحث الاجتماعي شجره نسب (وتاريخ طويل) تمتد بجذورها إلى كتاب توماس Thomas وزنانيكي Znanicki حول (الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا (١٩١٨ – ١٩٢٠)، الذي كان له أثراً واضحاً، والذي كرس المجلد بأكمله لتاريخ حياة المهاجرين البولنديين إلى أمريكا، وجمع تواريخ حياة بمعرفة مدرسة شيكاغو ذائغة الصيت عام ١٩٢٠، وقد تسبب ظهور العلم الاجتماعي الكمي في الولايات المتحدة في الانهيار المفاجئ لمنهج السيرة الذاتية في عام ١٩٤٠، والذي كان قد أعيد إحياؤه فقط كجزء من ازدهار المناهج الكيفية في البحث عام ١٩٧٠، ويمدنا بلومر Plummer (٢٠٠١) بإطلالة ممتازة علي المراحل المبكرة لبحث تاريخ الحياة، ووضع الأسلوب في سياق السلسلة الأوسع من أساليب المبحث الكيفي، خاصة تلك التي تستخدم الوثائق الشخصية كمصدر أولى للبيانات.

ويعود الفضل في إحياء منظور السيرة الذاتية حالياً واستخدام تواريخ الحياة بدرجة كبيرة إلى دانيال برتو D. Bertaux عالم الاجتماع الفرنسي، الذي كون جماعة عمل دولية حول تواريخ الحياة في أواخر عام ١٩٧٠، والتي سرعان ما تطورت في صورة لجنة حول السير الذاتية والمجتمع Miography في الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA)، هذه اللجنة اضطلعت بمهمة مجور الاتصال الدولي الأساسي لعلماء الاجتماع الذين يجرون بحوثا للسير الذاتية. وفي أوروبا، فإن شبكة بحث منظورات السير الذاتية حول المجتمعات الأوربية التابعة للجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع لها أيضاً.

والعودة أو التحول نحو السيرة الذاتية في البحث في العلم الاجتماعي يمثل سمه عبر نظم فكرية كثيرة في عشرات السنين الحديثة، باعتبارها اعترافاً بفائدة المنظور المهتم ببحث وضع الفرد داخل سلسلة شبكة العلاقات الاجتماعية والسياق التاريخي المتعاقب، وهو تحول أصبح أكثر انتشاراً.

وكان من التطورات الحديثة المثيرة، تلك التطبيقات لبيانات تاريخ الحياة الكيفي على دراسة قضايا السياسة الاجتماعية (انظر على سبيل المثال بورديه وزملاؤه «Bourdieu et al»).

ويرتبط بذلك الاعتراف بملائمة هذا المنهج في دراسة حالة العمال المهنية في الحدمات الاجتماعية (انظر المؤلفات الصادرة عن العمالة المهنية في الحدمات الاجتماعية) وانظر المؤلفات الصادرة عن مشروع (SOSTRIS) الاستراتيجيات الاجتماعية في مجتمع المخاطر (Social Strategus in Risk) دخاصة كتابات شامبيرلين (Chamberlayne)، خاصة كتابات شامبيرلين (Chamberlayne)، خاصة كتابات شامبيرلين (Chamberlayne)،

# ثالثاً: أهميمً واستخدامات السيرة والسيرة الذاتيمَ في البحث الاجتماعي وعيوبها:

- إن الاتجاه المعاصر في توظيف السيرة في البحث الاجتماعي لا يقف عند مجرد استخدام مادتها كشواهد أو أمثلة توضيحية لمادة من مصادر أخري، ولا يكتفي باعتبارها أسلوبا للدراسة الاستطلاعية التي توفر مادة لفروض وأفكار تطرح للاختبار في دراسات حاسمة، الاتجاه الجديد يتعامل مع السيرة كأسلوب قائم بذاته وموضوع للبحث الاجتماعي.
- السيرة تعمل علي الربط ما بين الفردي، أي الخاص بشخص الفرد،
   والعام أي الخصائص البنائية للواقع الاجتماعي، في لحظة تاريخية معينة.
- السيرة هي ناتج تفاعل الذات مع الواقع، وهي تقوم على أساس أن
   كل فعل فردي تلخيص للعام وتمثيل للنسق الاجتماعي، أي أنها بمثابة

- قراءة للمجتمع من خلال تاريخ حياة الفرد، فهي مزيج من التاريخ الشخصي والتاريخ الاجتماعي.
- تقدم لنا السيرة الذاتية معلومات عن الأسرة والزواج والأبوة والأمومة، وغيرها عما لا نجد له مثيلا في أية وثائق أخرى.
- تكشف لنا السيرة الذاتية أحيانا عن العالم الداخلي لمؤسسات وأجهزة
   عامة حساسة لا يتاح للكثير منا فرص التعامل الفعلي معها أو تأملها
   عن قرب، مثال «يوميات ضابط في الأرياف» لحمدي البطران ١٩٩٨.
- توفر لنا معلومات عن تجارب إنسانية مؤثرة لا تنكرر كثيرا، فيما يسمي «أدب السجون» مثل مذكرات سعد زهران، الأوردى: مذكرات سجين ٢٠٠٤.
- ومن السير الذاتية ما لا يقف عند حدود التجربة الشخصية في السياق المباشر، وإنما يتسع ليناقش الظروف الاجتماعية، بل والعلاقات الدولية والظروف التاريخية في انعكاساتها علي الذات والجماعة والوطن، وحين يتوافر لأصحاب مثل هذه السير المعرفة والخبرة والمعلومات، فإن ما يصدر عنهم يعد وثائق تاريخية ذات قيمة (١٢).

# رابعاً: المنظورات الموجهة لاستخدام السيرة والسيرة الذاتية في البحث الاجتماعي:

ويتركز الجدل المنهجي الدائر في هذا المجال حول وجهتين للنظر مختلفتين حول المهمة المحورية لبحوث السير الذاتية. يعتبر المنظور الأول تحليل السير الذاتية وتواريخ الحياة بمثابة أسلوب أو طريقة تهدف إلى بلورة نظرية من خلال استخدام معلومات السير الذاتية كقاعدة بيانات من أجل تقييم المفهومات، وهذا المنظور أمكن تقسيمه فرعياً بين الواقعيين Realists الذين يركزون علي تطوير المفهومات الاجتماعية من خلال الاستعانة بأساليب تستند إلى نظرية، وإلى مجموعة أخري يركزون علي الاختبار الوضعي الجديد للنظرية القائمة.

ويمكن أن نضع المنظور الثاني الذي كان قد تأثر بوجهات نظر ما بعد الحداثة Post-Modernist، ويمنهجية الحياة اليومية -Post-Modernist، ويؤكد أنصار هذا المنظور "إن القصة ogy، تحت مصطلح القصة Narrative. ويؤكد أنصار هذا المنظور "إن القصة الطبيعية السلسلة أساس للتفسير الذي يتم من خلال السياق الاجتماعي للمقابلة الشخصية عندما يقوم (القاص) بتصوير قصة حياته أمام المستمع ولقد تحقق الكثير من التطور الجاري لهذا المنظور خارج علم الاجتماع الفرنسي والإنجليزي Anglophone خاصة بين علماء الاجتماع الذين يتحدثون الألمانية. ويدخل ضمن كبار المدافعين أو المناصرين لهذا المنظور شوتز Schutze، وروزنتال Riemann ، وريمان naid الإمكان إدراك هذا المنظور بنوع من الجدل الداخلي المكثف بين أنصاره، بالإمكان إدراك هذا المنظور العام في صورة متبلورة داخل منهج السيرة الذاتية وتفسير القصة .

هذا النموذج للسيرة الذاتية يستخدم المقابلة الشخصية من خلال سؤال وحيد مهم لاستثارة الإفصاح بقصة الحياة (سؤال وجيه يهدف إلى استثارة القصة «SQIN»، تلحق به عملية تجميع لتاريخ الحياة من الأحداث اللاحقة خلال حياة الشخص الذي تتم مقابلته.

ويجري طرح أسئلة مباشرة أخرى في صورة مقابلة شبه مقننة تالية، موجهة من خلال إستراتيجية لطرح الأسئلة مستنبطة تصوريا، ومبنية علي معلومات تم توفيرها خلال عملية اتصال سابقة.

ويأخذ التحليل صورتين:

- (أ) تحليل مجال الموضوع أو الفكرة (Thematic Field Analysis (TFA)، وهو إجراء في الأبعاد عن المركز الأصلي (Abduction) (مجموعة الفروض الممكنة، ثم عملية الحذف التدريجي لها من خلال الشاهد العكسي)، لكي نقدم تقسيما زمنيا لبيانات السيرة الذاتية (BDC) وتاريخ حياة الأحداث المعاشة.
- (ب) تعاقب بناء النص (Text Structure (TSS) وتصور البناء الموضوعي

للحياة كقصة يحكيها للباحث الذي يجري له مقابلة ، وفي النهاية يتم إحالة الصورتين (TSS) و(BDC) إلى بعضهما والجمع بينهما معاً عن طريق الوصف المبني علي الحدث والحقائق، وحكاية القصة ؛ من أجل إنتاج تاريخ الحالة Case history ؛ تلك التي توحد بين تاريخ الحياة الموضوعي تاريخ الحالة Life history ؛ قصة الحياة الذاتية (Life history). وقدم لنا وجراف Wegraf (٢٠٠١) مقدمة محدودة باللغة الإنجليزية للمدرسة الألمانية المهتمة بالمقابلة الشخصية المتعمقة والقصصية Inters Narrative . (١٠٠١)

على الرغم من العيوب والمشكلات التي سبق ذكرها في استخدام السير والسير الذاتية في البحوث الاجتماعية في علم الاجتماع، فإن تلك المشكلات يمكن التغلب عليها، وأن نتعامل بكفاءة مع مادة السيرة والسيرة الذاتية، وبخاصة إذا استعان الباحث في ذلك بالأساليب والأدوات المنهجية المعتمدة، ومن ذلك:

- تقدير مصداقية المادة بمساعدة مقياسي الاتساق الداخلي بين عناصر المادة بعضها والبعض الآخر والاتساق مع محك خارجي.
- الكشف عن مفاتيح شخصية صاحب السيرة أو كاتبها، ودوافعه إلى إعدادها، وأساليب إعداد النص(١١).

# المبحث الثالث: أسلوب تحليل المحادثة Conversation Analysis :

#### تمهيد:

ظهر مصطلح تحليل المحادثة في بداية الستينيات، بعد انتشار اتجاهات نظرية جديدة مثل النزعة التفاعلية، ومنهجية الحياة اليومية على يد جارفينكل وجوفمان وبدأ العمل بالاعتماد على المحادثات التي يتم تسجيلها علي أشرطة، عندما أصبح علم الاجتماع مهتماً بتناول الأحداث الفعلية الرسمية وغير الرسمية، وذلك بهدف وصف وتفسير كفاءة المتحدثين والذين يشاركون في التفاعل المنظم، والتعرف على المناهج والأساليب التي يستخدمونها في إنتاج وتفسير التفاعل الاجتماعي. ويشتمل تحليل المحادثة على تحليل كيفي للبيانات التي تحدث على نحو طبيعي، وتستخدم تكنولوجيا الصوت والصورة؛ لأنها تساعد في تحليل المحادثة وفحص البيانات على نحو متكرر ومنسق؛ وذلك بهدف الكشف عن تفاصيل دقيقة في عملية التفاعل أثناء المحادثة. ويصبح لتتابع الحديث والتحول أثناء التتابع له الأولوية كوحدة في التحليل أكثر من الاهتمام بالجمل المنفصلة وما تم قوله وهو ما ساعد على كشف السمات التنظيمية الأساسية للحديث العادي. وقد حدث تطور حديث اتجه نحو فحص أبنية التفاعل في مواقع العمل والنظم صراحة من منظور تحليل المحادثة، وتحول الاهتمام نحو نص البيانات ونسق النص، كخطوة هامة في عملية التحليل. وركزت دراسات كثيرة في السنوات الأخيرة على المحادثات التليفونية. وقد حقق أسلوب تحليل المحادثة الذي شاع استخدامه على يد ساكس وزملاؤه، نموأ واضحاً عبر نظم فكرية بينيه أخري، وتنوعت موضوعاته، ومفاهيمه، ومجالات البحث فيه.

ويركز الاهتمام في هذا الفصل علي بداية وتطور استخدام تحليل المحادثة في البحث الاجتماعي، ثم التعريف بأسلوب تحليل المحادثة واستخداماته وأخيراً تقييم أسلوب تحليل المحادثة.

أولاً: بداية استخدام تحليل المحادثة في البحث الاجتماعي وتطوره:

ظهر مصطلح تحليل المحادثة لأول مرة في بداية الستينيات كنتيجة لإنشاء اتجاهات نظرية مثل النزعة التفاعلية Interactionism، ومنهجية الحياة اليومية Ethno methodology، ولهذا الانجذاب الشديد للملاحظة من جانب هارولد جارفيكل Garfinkel وارفنج جوفمان Goffman.

وكان (ساكس) يعتقد في أن علم الاجتماع يمكن أن يكون علم الملاحظة الطبيعية Natural Observation، ذلك الذي قد يكون قادراً على تناول تفاصيل الأحداث الفعلية التي تتم بشكل رسمي أو غير رسمي. وكان هذا هو السياق الذي بدأ في ظلم العمل بالاعتماد على المحادثات التي يتم تسجيلها على أشرطة.

إن الهدف المركزي لبحوث تحليل المحادثة، والتي تتمثل في وصف وتفسير مظاهر الكفاءة والأهلية Competence التي يستخدمها المتحدثون العاديون ويعتمدون عليها في أثناء مشاركتهم في التفاعل المنظم علي نحو اجتماعي وذكي، يتسق بوضوح مع مبادئ منهجية الحياة اليومية الخاصة بتحديد موقع ووصف المناهج والأساليب التي يستخدمها الناس في إنتاج وتفسير التفاعل الاجتماعي.

ويمثل تحليل الحديث تحولاً جذرياً عن المناهج السائدة في البحث الاجتماعي والتي كان يتبناها العلماء الاجتماعيين في المرحلة السابقة. وهذا يتطلب بطبيعة الحال ليس مجرد رفض الأساليب الكمية ذات الصلة بالمسح والبحث التجريبي، وإنما أيضاً تلك الطرق التي كان يفضلها علماء الأثنوجرافيا ويعتبرونها مثالية.

وعلى الرغم من أن تحليل المحادثة يشتمل على تحليل كيفي لبيانات تحدث على نحو طبيعي، فإنه يختلف عن البحث الميداني التقليدي، في أنها لا يعتمد على ما يلاحظه أو يتذكره القائم بالملاحظة. وبينما تعد دراسة التفاعل الاجتماعي في أماكن العمل ليست جديدة على علم الاجتماع، إلا أن هناك از دهار حديث للبحث الذي شرع في اختبار أو فحص أبنية التفاعل في مواقع العمل والنظم على نحو صريح من منظور تحليل المحادثة.

وحديثاً جداً، اهتم البحث النظامي (النظم والتنظيمات) الذي يقوم علي تحليا المحادثة بهذا المحور الضيق المنصب علي الأساليب الرسمية في أنساق تبادل الحديث المختلفة، وأحل محله نطاق أوسع ومختلف من الاهتمامات.

وعلى الرغم من أن هناك بعض البيانات قد تم جمعها عن مواقع طبيعية مثل المدارس ، والفصول الدراسية، فهناك تفاعلات أخرى قد تمت داخل المنزل، تؤكد القضية التي مؤداها أن نظامية التفاعل لا تحدد كمحصلة لموقعها.

وبينما ظهر أسلوب تحليل المحادثة نتيجة لمحاولة ساكس وزملاؤه لابتكار بديل للأشكال التقليدية في البحث السوسيولوجي، إلا أنها حققت نمواً في نظم فكرية بينية أخري، وهذا ما أصبح واضحاً ليس فقط من خلال تنوع الموضوعات التي تم فحصها عادة باستخدام اطار تحليل المحادثة، وإنما أيضاً من خلال المدى الذي انتشرت به المفاهيم والأفكار التي بلورها ساكس إلى مجموعة متباينة من مجالات البحث الأخر(١٠٠).

ولقد ركزت دراسات كثيرة، خاصة في السنوات الأخيرة، على المحادثات التليفونية؛ لأن هذا النموذج من التفاعل له عدد من الفوائد الجوهرية بالنسية للمحلل. ولا توفر التسجيلات التليفونية فقط سلسلة كاملة من المحادثات، وإنما تسمح أيضاً للمحلل أن يتحكم في كافة أنماط السلوك غير اللفظية التي تشكل جزءاً متكاملاً في التفاعل المباشر. وبما أن الاتصالات التليفونية مقصورة على الأصوات، يكون المحلل قادراً على التركيز حصرياً على معظم العناصر الأساسية التي يتكون منها الحديث في هذا التفاعل. وأكثر من ذلك، بما أن حديث التليفون يشتمل عادة على اثنين فقط من المتحدثين؛ فإن الاهتمام يتركز على ما يمثل نوعاً من الحوار خاصة في هذه المحادثة، وكيف يتدفق الحديث عبر تعاقب المتحدثين.

إن الوقفات، والسكوت، والتداخل والتلميحات المضحكة، ونغمة وحجم الصوت، تعد بمثابة السمات التي يمكن نسخها في محاولة ليس فقط لالتقاط محتوي الحديث، وغنما أيضاً الطريقة التي يتم بها إنتاجه. ويندر أن تظهر السمات الأساسية للتسجيل عند سماعه لأول مرة؛ ولذلك فإن عملية التحليل تشمل علي تكرار الاستماع لتسجيلات الشريط الأصلي لكي يصبح مألوفاً، كما تنطوي عليه عملية التفاعل من تعقيدات.

# ثانياً: تعريف أسلوب تحليل المحادثة واستخداماته:

وهؤلاء الذين يستخدمون أسلوب تحليل الحديث، يصرون على الاستفادة من المحادثات التي تحدث على نحو طبيعي في حد ذاتها، وفقط من خلال الفحص المنسق للحديث الفعلي الذي يمكن أن يكشف عن تفاصيل دقيقة في عملية التفاعل التي تقوم على المحادثة. وإذا كنا نرغب في تفسير المناهج والإجراءات التي يستعين بها العلم المهتم بالحديث، فإننا نكون في حاجة إلى التعرف على اللغة التي يستخدمونها.

وقد برهن الذين يعملون في إطار تحليل المحادثة بوضوح على أن المحادثة أمر منظم للغاية وتحكمه قواعد. وأكثر من ذلك، فإن هذا النظام، يسهم في إنتاجه المشاركون أنفسهم، ويعطون المعني لما يقوله شخص آخر أو يفعله، ويضعون ما يتفوهون به في إطار ما يفهمونه بشكل مناسب. إن التتابع والتحول خلال التتابع، هو الذي يصبح له الأولوية كوحدة للتحليل أكثر من الجمل المنفصلة وما تم قوله.

ولقد أنتج هذا الاهتمام بالتنظيم التتابعي للتفاعل بناءاً تراكمياً ومادياً للعمل، قد ساعد على الكشف عن الأبنية الأساسية للتفاعل الحادث أثناء الحديثة. وكان الاهتمام الأصلي هو وصف وتفسير السمات التنظيمية الأساسية للحديث العادي؛ ونعني مثلا نظام أخذ دوره والأزواج المتجاورة، وتنظيم التفضيل، والعمل المشترك Repair.

لقد شهد العقد الأخير على تزايد هائل في الاستعانة ببحوث تحليل

المحادثة، وبدلاً من محاولة تلخيص هذا الكم الهائل من الجهود، قد يكون من المعادثة، وبدلاً من محاولة تلخيص هذا الكم الهائل من الجهود، قد يكون من المفيد أن نتحول باهتمامنا نحو الجانب الأكثر عملياً أو تطبيقياً، والمتعلق بنص البيانات Data Transcription.

إن نسق النص Transcription System الذي استخدمه الباحثون في هذا الميدان كان مغايراً تماماً عن ذلك الذي ارتبط بأشكال تحليل البيانات الأخرى.

والنص لا يجعل فقط من البيانات أكثر سهولة في التحليل، وإنما أيضاً يمثل خطوة هامة في عملية التحليل ذاتها. وفي الواقع، إنه من خلال عملية وضع البيانات في هيئة نص، فإن القائم بالتحليل يبدأ في إدراك السمات البنائية والتنظيمية التي يقوم عليها التفاعل.

إن استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة -Audio & Video Technol هو ogy عكن تحليل المحادثة من فحص البيانات الخام - على نحو متكرر ومنسق - تلك المتصلة بالنفاعل أثناء المحادثة في صورتها الأصلية. وهذا يسمح أيضاً للآخرين من الباحثين أن يتاح لهم الوصول مباشرة إلى هذه البيانات، وأن يخضع التحليل لمزيد من الفحص العام والمفصل.

وقد تم استخدام البيانات الضوئية Visual عموماً لإكمال التحليل اللفظي، كما أن نظام الملاحظات غير اللفظية قد حقق تطوراً، وتم تبني هذه الإستراتيجية عادة بما في ذلك إضافة المعلومات غير اللفظية ذات الصلة إلى النصوص اللفظية (١٠٠).

# ثالثاً: تقييم أسلوب تحليل المحادثة:

لقد تم استخدام أسلوب تحليل المحادثة داخل عدد من النظم الفكرية والأكاديمية (العلوم) بما في ذلك علم الاجتماع ودراسات الإعلام، والانثروبولوجيا، واللغويات وهذا يرجع إلى قدرتها على تقديم نقد للمحادثات القائمة في الحياة الاجتماعية. وقد فهمت هذه الطريقة في الأصل على أنه علم خالص Pure Science دفع إليها الرغبة في اكتشاف الجوانب اللغوية للتفاعل

الاجتماعي، ولكن حديثا استخدم المحللون هذا الأسلوب في معاني أخري أكثر تطبيقياً، من أجل التعلم حول ما يدور في تنظيم المؤسسات.

ويختلف تحليل المحادثة عن بعض الأساليب الأكثر شهرة الأخرى في البحث في أنها لا تعني بوصف أو تفسير أفعال المشاركين وحديثهم في ضوء متغيرات تفسيرية مثل النوع الاجتماعي والعمر والطبقة الاجتماعية. ويهدف أسلوب تحليل المحادثة أيضا إلى تحليل النص باعتباره قد أنتج محلياً، ويتطور علي نحو متزايد. وعلي آية حال، يمكن القول أنه ليس هناك محادثة قد أنتجت محليا كلية، طالما أن المشاركين الذين يساهمون في المحادثة سوف يستندون بالضرورة علي صور فهم سابقة خلال مجري وسير حديثهم. فمثلا، سوف يكون حديث المعلم مع التلميذ جزءاً تأثر بمحادثات سابقة وفهم كان الاثنان قد قاما بتطويره.

والفارق بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة يمكن توضيحه من خلال دراسة أجريت حول الاستشارات الطبية. فتحليل الخطاب قد يحلل الحديث في ضوء الخطاب الطبي والتصور المهني والاجتماعي للجسم والمرض، بينما يتناول تحليل المحادثة ويفحص كيف أن أدوار الطبيب والمريض والتشخيص يتم انجازهما على أساس تفاعلي من خلال حديث المشاركين.

وهناك الكثير من المحللين الجدد تشجعوا علي استخدام تحليل المحادثة بسبب حساسيتها المفرطة والظاهرة للتفاصيل والتي قد تجعل أحيانا البيانات تظهر علي أنه يصعب فهمها. ويزعم المحللون الأكثر خبرة، علي أية حال، أن التفاصيل تعتبر مطلوبة لكي نعرض البيانات علي نحو كامل ويمكن الثقة فيها بقدر الإمكان، وهكذا تمكن المحلل من فهم الحديث الدائر في التفاعل الذي يقبع في قلب تحليل المحادثة. ولذلك، فإن تفاصيل Minutiae الحديث مثل الوقفات Pauses والتداخل لا تستخدم في عدم وضوح القضايا الأساسية التي تم مناقشاتها من جانب المشاركين وإنما تحدد بالدقة ما نوع الفعل الذي ثم إنجازه بواسطتهم ومثل هذا التحليل يتطلب بالضرورة نسخة مفصلة مفصلة مفاردة المنادي المنادي المنادي على المنادي والمنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي المنادي والمنادي المنادي المنادي المنادي المنادي والمنادي والمن

# المبحث الرابع: أسلوب تحليل الخطاب Discourse Analysis :

#### تمهيد،

يعد تحليل الخطاب بمثابة دراسة اجتماعية اللغة، كما تظهر في صورة حديث أو نص أو غيرها من صور الاتصال. وتتخذ اللغة بتعقيداتها موضوعاً للدراسة، وبناء الحديث ذاته محوراً للتركيز، وينصب الاهتمام على اللغة كظاهرة اجتماعية خاصة اللغة الفعلية التي يستخدمها الناس في مواقع اجتماعية متباينة وطبيعية؛ ولذلك كان المصطلح المفضل لهذا المدخل هو دراسة اللغة الطبيعية. ويمثل تحليل الخطاب أيضاً أسلوباً لجمع البيانات، وهناك ثلاثة أسباب لذلك؛ فاللغة تعد صورة من صور التقاعل الاجتماعي، وهي تفترض المعرفة المشتركة، وأنه يصعب فصلها عن موقعها الاجتماعي. وهناك خمسة نماذج لتحليل الخطاب تلائم دراسة السلوك الاجتماعي، أولها تحليل أساليب الخطاب وما أطلق عليه (جوفمان) صور الحديث. ثم هناك نموذج إثنوجرافيا الاتصال على حد تعبير (هايمس)، يكشف عن وظائف اللغة كما تستخدم في مواقع طبيعية معينة، وكذلك هناك غوذج تحليل المحادثة، الذي ارتبط بأعمال (ساكس) ومنهجية الحياة اليومية ويهتم بدراسة تناوب الحديث. أما النموذج الرابع لتحليل الخطاب فهو تحليل وصفي ولفظي للنص، تم استخدامه لدراسة ظواهر اجتماعية مختلفة مثل الأوصاف التي يقدمها الناس للخوارق، وتحليل التقارير الرسمية، وبحوث الرأي العام. أما النموذج الأخير فهو تحليل الخطاب النقدي، وينطوي على مدخلين يتمثل الأول في أعمال (فوكو)، أما الثاني فيمثل أعمال اللغوين النقاد(١٩).

ونحاول هنا التوقف عند تعريف تحليل الخطاب كأسلوب في البحث الالاجتماعي وأهم خصائصه ومجالات استخدامه، وتماذج تحليل الخطاب، وأخيراً تقييم هذا الأسلوب في البحث الاجتماعي.

# أولاً: تعريف تحليل الخطاب كأسلوب في البحث الاجتماعي:

يعرف تحليل الخطاب بأنه دراسة اللغة في داخل السياق. وهو أسلوب يؤكد كيف أن رؤى العالم الاجتماعي يتم إنتاجها علي نحو طبيعي من خلال خطاب مكتوب أو مسموع. ووجهة النظر التي يقوم عليها تحليل الخطاب هي أن كل خصائص الحديث أو النصوص تؤدي إلى بعض أنواع الفعل (مثل ممارسة القوة والضبط أو التحكم في الاخرين) وأنه من الممكن تحليل كيف أن اللغة يتم استخدامها من أجل إنجاز أو تحقيق هذا الفعل ولذلك فهو يعني بالكيفية التي يقوم من خلال المشاركون بتصور أنفسهم والاخرين من خلال خطابهم وكيف أن هذا الذوات يمكن أن يتم تشويهها أو الحط عن مكانتها Undermined ("').

وعثل تحليل الخطاب أو ما يعرف بالأساليب العملية Pragmatics دراسة الجتماعية للغة كما تستخدم في الحديث والنص وغير ذلك من أشكال وصور الاتصال.

واللغة علي أية حال تتسم بأنها معقدة ومركبة، ولقد كانت موضوعاً للدراسة له قيمته. غير أن معظم هذا الاهتمام كان ينصب علي محتوي أو مضمون الحديث، وكان ما الذي يدور حوله الحديث هو موضوع اهتمام الباحثين الاجتماعيين في الماضي. ولم يكن بناء الحديث ذاته محوراً للتركيز.

وهناك خارج نطاق العلوم الاجتماعي، اهتمام فلسفي دام طويلاً حول اللغة. وقامت نظم فكرية مثل الصوتيات Phonetics، وعلم دلالات الألفاظ وتطورها Semantics بدراسة النطق Pronunciation، والقواعد -mar كما ركز علم اللغة الاجتماعي Socio-Linguistics علي الكيفية التي ترتبط بها اللغة بمتغيرات اجتماعية؛ مثل الطبقة، والنوع، والعمر، والدين، والسلالة Ethnicity . غير أن ما كان يميز هذه المداخل هو أنها تركز علي جمل منفصلة أو قاعدة مستنبطة من السياق، وغالباً ما يقومون بدراسة لغة افتراضية أو مثالية أو مستنبطة، واللغة في نظرهم ليست طبيعية أو حقيقية، ولا ترتبط بالموقع الاجتماعي الذي نتجت عنه كما إنها تعد منفصلة عن السياق-

textualized ومثالية. وهكذا، تشكل قيمة أقل بالنسبة للباحث الاجتماعي. وفي المقابل، إن تحليل الخطاب (الأساليب العملية) يدرس اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويركز علي اللغة الفعلية التي استخدمها إناس فعليون في مواقع اجتماعية حدثت علي نحو طبيعي، سواء كانت منطوقة في صورة حديث، أو مكتوبة في صورة نص. والمصطلح المفضل لهذا المدخل هو دراسة اللغة الطبيعية.

وأحيانا ما تتم دراسة اللغة بهذه الطريقة؛ لأن تنظيم الحديث هو ذاته يشكل الموضوع ولكن غالباً لأنها تكشف عن شيء ما يتعلق بالموقف الاجتماعي الذي يتم فيه استخدام اللغة. وتعد دراسات اللغة الطبيعية في هذا الإطار الأخير بمثابة أسلوب لجمع البيانات. وهناك علي الأقل ثلاثة أسببا لذلك، لأن اللغة تعد صورة من صور التفاعل الاجتماعي، كما أنها تفترض المعرفة المشتركة، وأنه يصعب فصلها عن موقعها الاجتماعي، ويمكن جمع البيانات عن هذه الجوانب كجزء من تصميم البحث الاجتماعي، فاللغة علي البيانات من هذه الجوانب كجزء من تصميم البحث الاجتماعي، فاللغة علي سبيل المثال، أمر حيوي بالنسبة للتفاعل الذي يعمل علي تشكيل المجتمع، والنصوص من أنوع كثيرة التي تزين الحياة الاجتماعية (٢١).

# ثانياً: خصائص أسلوب تحليل الخطاب ومجالات استخدامه:

وتنظر نظرية الحوار إلى الحوار على أنه كيان ووحدة متغيرة دائما، ويكشف عن الصراع ما بين الأشكال المتنافسة من الخطابات التي يمثل كل منها طريقة معينة في فهم العالم. ويقبل تحليل الخطاب النقدي فكرة أن الخطاب يمثل جانبا واحدا بين جوانب كثيرة من الممارسة الاجتماعية وإنها تمثل جميعها نصوصاً معتمدة على بعضها البعض Intertextually (بمعني كيف أن النصوص تشتق من عناصر نصوص أخري) ويعتبر ذلك بمثابة اهتمام محوري.

ولا يمثل تحليل الخطاب مجرد أداة لجمع البيانات، وإنما يعتبر بمثابة مدخل بجمع بين الفلسفة والنظرية والمنهج. ويبدأ تحليل الخطاب بقبول أن الخطاب يمثل صورة من صور التفاعل الاجتماعي الذي يلعب دوراً في إنتاج العالم

الاجتماعي (ويشمل ذلك العلاقات الاجتماعية والمعرفة). وتوجد الأشياء الطبيعية والأحداث علي نحو مستقل في فكر الناس وحديثهم، ولكن يكون لها معني فقط من خلال الخطاب فمثلا قد ينظر معظم الناس إلى السرطان علي أنه مرض، ولكنهم لا يصفونه بنفس الطريقة. فقد عيل البعض إلى خطابات الخطر السلوكي، بينما قد ينظر البعض إلى المرض علي أنه نتيجة لسوء إدارة طبية، ولا يزال آخرون يعزونه إلى إرادة الله. والمهم أن كل واحد من خطابات التفسير هذه سوف تشير إلى مسار معاير للفعل ومواجهة هذا المرض.

ويمكن أن يطبق تحليل الخطاب في عدد من مواقع جمع البيانات أساسا لاختبار وفحص الحديث الذي يتم علي نحو طبيعي. وعلي سبيل المثال، قد يهتم القائم بتحليل الخطاب بنصوص مكتوبة مثل الصحف. وقد يطبق تحليل الخطاب لفحص عدد من الأهداف والموضوعات مثل صور اللامساواة في النوع الاجتماعي والهوية القومية في النوع الاجتماعي والهوية القومية أو بناء الادعاءات المعرفية. ولا تطرح الأسئلة فقط حول مضمون الخطاب وإنما أيضا حول المؤلف والمشاهدين أو المستمعين (جمهوره). ونتيجة لذلك، فإن تحليل الخطاب يطبق إلى جانب الأساليب التوثيقية Documentary.

وهناك أوجه شبه بين تحليل الخطاب وتحليل المحادثة، ليس اقلها بسبب استخدامه للحديث الذي يحدث على نحو طبيعي، وعلى أية حال، إنه يختلف عن تحليل المحادثة في أنه يتعامل مع اهتمامات العلم الاجتماعي الأوسع مثل علاقات النوع الاجتماعي والضبط الاجتماعي، وبينما يستبعد القائم بتحليل المحادثة السياق الذي يتحدث فيه المشاركون، بزعم تحليل الخطاب أنه لا يمكن فهم ما يجري في الحدث التفاعلي episode إلا إذا عرف الباحث كيف يضعه داخل السياق المجتمعي الأكبر.

ويركز تحليل الخطاب على المعنى ويعتبر فوق مستوي اللفظ لكي يركز علي أدوار المشاركين ودوافعهم الأيديولوجية والمؤسسية. ولذلك، وعلي الرغم من أن التسجيل الصوتي وكتابة النص مطلوبة لتحسين نوعية تحليل

الخطاب إلا أنه لا يتطلب نفس الاهتمام بالتفاصيل كلما كانت وحدات التحليل واسعة(٢٢).

# ثالثاً: نماذج تحليل الخطاب:

وهناك عدد من المداخل المختلفة في تحليل الخطاب، وهذا يرجع في جانب منه إلى الطبيعة التطورية لهذا الميدان وإلى عدد النظم الفكرية (العلوم) التي يضرب تحليل الخطاب بجذوره فيها، ويشمل ذلك علم اللغة وعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة ونظرية الأدب. وعلي أية حال، تتقاسم كل هذه المداخل في نفس منظور ما بعد الحداثة الذي يذهب إلى أن الحديث لا يعكس على نحو طبيعي عالمنا وعلاقاتنا الاجتماعية وإنما يعمل بفعالية على بناء وفهم هذا كله ويعمل على تغييره (٢٣).

وهناك خمسة نماذج لتحليل الخطاب تلائم دراسة السلوك الاجتماعي، أولها: هو تحليل أساليب الخطاب العاقل المتحفظ Discrete الذي يرتبط بمواقع الجتماعية معينة، أو ما أطلق عليه جوفمان Goffman (1901) صور الحديث Forms of Talk، ومثال ذلك تلك النماذج من الخطاب المرتبطة بالتدريس، وقاعة المحكمة، والإعلان الإذاعي. والسمة المشوقة في هذا النموذج هي تحليل الأخطاء؛ مثل زلات اللسان Slips of Tongue، أو الكلمات والجمل التي تحمل معان مزدوجة، والتي توضح المقارنة غير المناسبة بين أسلوب الخطاب والموقع، فالكلمات والجمل في موقع ما لها معناها الذي يتغير إذا استخدمت في موقع أخر، وتكرارها ينطوي أحيانا على معني مضحك.

والنموذج الثاني لتحليل الخطاب يتمثل فيما أطلق عليه هايمس Hymes يكرس إثنوجرافيا الاتصال Ethnography Communication، حيث يكرس التحليل للكشف عن وظائف اللغة كما تستخدم في مواقع طبيعية معينة، والكفاءات الاتصالية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الاتصالي؛ وهذه الكفاءات؛ لغوية، مثل قواعد بناء اللغة واستخدامها، وكذلك كفاءتها الثقافية، مثل المعرفة حول أحوالها الاجتماعية Statuses ومواقعها، وغير ذلك من تعدياتها المعرفة حول أحوالها الاجتماعية عليها عمواقعها، وغير ذلك من تعدياتها

Impinge على اللغة وأفضل مثل على البحث في إطار هذا النموذج، وظيفة الشائعة Humour في وضع حدود أخلاقية، والاتصال بين الطبيب والمريض في إقامة مسافة اجتماعية أو ما أطلق عليه إميسون Emmison حديث الهزيمة في إقامة مسافة ابن من يمارسون الرياضة، والذي به يستطيعون في استخدامهم للغة أثناء المقابلات الإعلامية بعد الهزيمة أن يتكيفوا مع الهزيمة بدون أن يفقدوا إيمانهم بقدراتهم.

وعرف النموذج الثالث باسم تحليل المحادثة الذي ارتبط بأعمال هارفي ساكس Sacks ، ومنهجية الحياة اليومية Ethnomethodology، والذي كشف عن الكيفية التي يتم بها تنظيم المحادثات وترتيب بنائها في إطار تناوب الحديث Turn - Taking.

والنموذج الرابع هو تحليل وصفي Accounts ولفظي أو تحليل للنص Textual ومن هذه الناحية، يتم تحليل الأوصاف من أجل ما تشتمل عليه من الصور الاجتماعية التي تمثلها، والأساليب العلمية التي يبدو أنها تقف خلف اختيار الكلمات المستخدمة ونظامها من سياق البدائل التي كان بالإمكان استخدامها، والسمات التصميمية للحديث أو النص. وقد تم استخدام هذا المدخل لدراسة مجموعة من الظواهر الاجتماعية؛ مثل الأوصاف التي يقدمها الناس للخوارق Paranormal، وتقديرات العلماء لأعمالهم، وتحليل كثير من التقارير الرسمية وتقارير بحوث الرأي العام.

والنموذج الأخير هو الذي يمكن أن نطلق عليه تحليل الخطاب النقدي Critical Discourse Analysis وهو تحليل يستند إلى مدخلين اثنين علي صلة وثيقة ببعضها الأول، ويتمثل في أعملا ميشيل فوكو Foucault، والثاني، ويتمثل في أعمال اللغوين النقاد. ولقد أنكر (فوكو) وجود مثل تلك الحالة المعروفة بالحقيقة المطلقة Absolute والمعرفة الموضوعية، وإنمازعم بدلاً من ذلك بأن هناك عمليات يمكن بواسطتها إقامة الإدعاء بالحقيقة. ولقد وجه الانتباه نحو ما يعرف باسم التشكيلات الاستطرادية (صياغة مصنوعة) Discursive

Fornations التي تشبه الأعراف الثقافية أو أنساق اللغة. والتي تشتمل بين أشياء أخري، على عارسات لإنتاج المعرفة وتحويلها إلى رموز Encoding، من خلال الاستشهاد ببعض الادعاءات؛ مثل القول بأنها مفعمة بالحقيقة وسلطوية بينما غيرها ليست كذلك. ولقد وجه ذلك الانتباه نحو القواعد والممارسات التي يستخدمها المتحدثون والكتاب لإضفاء الشرعية على موضوعاتهم التي تعالجها حواراتهم أو نصوصهم. وهذا يشجع النظرة النقدية للحقيقة وادعاءات السلطة، طالما كانت النصوص والخطاب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها تمثيلاً دقيقاً للعالم الخارجي، وإنما على أنها حقائق مصطنعة تم تفسيرها من خلال القواعد الاستطرادية Discursive، والموضوعات والممارسات التي تشتمل عليها الصياغة التي ظهرت بها.

## رابعاً: تقييم تحليل الخطاب:

لقد تم وصف تحليل الخطاب على انه مهارة فنية. وأن الباحثين في حاجة إلى اكتساب وتطوير عقلية تحليلية لبياناتهم التي تتحقق عن طريق الخبرة، رغم أن الألفة بدراسات تحليل الخطاب الأخرى سوف تساعد على إدراك المبادئ العامة والاستراتيجيات المنهجية. وعدنا وود Wood وكروجر Kroger (۲۰۰۰) بعدد من المقترحات والمفهومات التحليلية لتحديث خبرة القائمين بتحليل الخطاب لكي يطوروا مواردهم التحليلية ومساعدتهم على توليد التفسيرات للبيانات وتشمل هذه المقترحات ما يفتقده الحوار (المسكوت عنه) مثل الاعتذار أو الامتنان، والاهتمام بالكيفية التي تجعل قاريء الخطاب يشعر (مثلا بالغضب أو السرور) ومحاولة التعرف على خصائص النص التي تنتج هذه المشاعر.

وهناك اهتمامات بان الخطاب قد يتأثر بعملية التسجيل الصوتي، وفي هذه الحالة لا يمكن القول أن البيانات حدثت على نحو طبيعي. فهناك أمثلة لا ينجم فيها عن التسجيل أي تحيز، مثلا عند التسجيل من محطة إذاعة بالراديو. وحتى إذا كان المتحدث مدركا بأن حديثه يتم تسجيله، فإن الخطاب قد يتأثر،

إذا مثلا كانوا مندمجين بدرجة عالية في الكلام أو إذا كان التسجيل يحدث على فترات زمنية.

ولقد انتقد تحليل الخطاب بسبب عدم انتباهه للجوانب غير اللفظية في التفاعل. ونشأت مثل هذه الاهتمامات عن الاعتقاد بأن التفاعلات غير اللفظية تعتبر جديرة بالثقة أكثر من اللفظية لأنها مما يقل التحكم فيها ومن ثم يحتمل أكثر أن تكشف عن معني حقيقي. وهذا الموقف يفضل في الاعتراف بأن اللغة غثل فعلا وفي الواقع يبدو معظم الناس لديهم صعوبة في التحكم في تفاصيل حديثهم. وفي الواقع أن القائمين بتحليل الخطاب يعنون بالجوانب غير اللفظية. حيث وجه تحليل بوتر Potter (١٩٩٧) لمقابلة الإذاعة البريطانية للأميرة ديانا الانتباه صراحة نحو دلالات الأفعال غير اللفظية للأميرة (هز الرأس والثرثرة الطويلة) في أثناء تبادل الحوار.

أن تحليل الخطاب يعتبر بمثابة مصطلح حقيقي يغطي نطاق من المداخل وربما قد لا يعتبر من جانب البعض منهجاً بالمرة. وعلي أية حال، أن لتحليل الخطاب تأثيره في تمكين الباحثين في الكشف عن عدم الاتساق وصور اللامساواة في التفاعلات الاجتماعية (٢٠٠).

# المبحث الخامس: أسلوب مجموعات المناقشة البؤرية

Focus Groups Discussion:

#### تمهيد:

بدأ استخدام مصطلح الجماعات البؤرية في عام ١٩٤٠ على يد ميرتون وكيندال لأول مرة، ومنذ عام ١٩٨٠ تزايد استخدامها في العلم الاجتماعي، باعتباره أسلوباً في البحث، يقوم علي اختيار مجموعة من الأفراد ومناقشة موضوع معين بطريقة جماعية مركزه، وهو أحد أساليب البحث الكيفي، يمتاز بالمرونة، ويعتمد على التفاعل داخل الجماعة البؤرية نفسها، وتبادل الأراء والخبرات بين المشاركين، ويوفر لنا بيانات ثرية وعميقة. ويقوم التنظيم العملي للجماعة البؤرية على عدة مراحل وخطوات، تبدآ باختيار القضايا المهمة وصياغة أسئلة مفتوحة النهاية حولها، والتي تتراوح بين سؤالين أو ثلاثة، وتستمر جلسة الجماعة البؤرية لساعتين على الأقل، وتضم عدداً من المشاركين يتراوح بين (٦-١٠). وقد يكون هناك أكثر من لقاء واحد مع الجماعة، وهذا يتوقف على الميزانية المالية والزمنية، والموضوعات المطروحة. ويتم انتقاء المشاركين من بين الجماعات الهدف، الذين تتوافر لديهم الخبرات والرأي المناسب لموضوع البحث، والذين يتلقون دعوتهم للمشاركة مصحوبة بتقديم وتفسير للموضوع الذي يتم بحثه، وسبب دعوتهم لمعرفة أرائهم. ويلعب الباحث في الجماعات البؤرية دور المنسق والمحرك الذي يعمل على إتاحة الفرص المتساوية، واستثارة المناقشة، ويحرص على علاقة وئام معهم، ويفتح الباب للمناقشة. والجماعة البؤرية هي أسلوب لتجميع البيانات الكيفية، وإقامة علاقة تفاعل اجتماعي مع جماعة منتقاة خلال أمد زمني محدود. ويتحمل الباحث مسؤولية تسجيل جلسة الجماعة البؤرية. باستخدام شريط صوتي أو ضوئي، أو كتابة الملاحظات بعد انتهاء الجلسة، كما يتحمل الباحث مسؤولية ترميز البيانات وتحليلها، وكتابة التقرير النهائي، مراعياً الاعتبارات الأخلاقية الضرورية. ويدور الحديث في هذا المبحث حول التعريف بأسلوب مجموعات المناقشة البؤرية، وبداياته وتطوره وخصائصه، وتنظيم ومراحل التطبيق والاستخدامات، والمشكلات التي تواجه الاستعانة به في البحث الاجتماعي. أولاً: التعريف بأسلوب مجموعات المناقشة البؤرية وخصائصها:

يعرف أسلوب مجموعات النقاش البؤرية في موسوعة مناهج البحث الكيفي بأنها "شكل من أشكال المقابلات الكيفية، والتي يستخدمها باحث مدرب يدير مناقشة الجماعة من أجل توليد بيانات كيفية مهمة لموضوع بحثه، والعنصر المميز فيها هو استخدام مناقشات المبحوثين :أسلوب من أساليب جميع البيانات»(٢٦).

لقد أمكن وصف مفهوم الجماعات البؤرية باعتباره أسلوباً في البحث والذي يتم فيه المحتيار مجموعة من الأفراد، وإجراء مناقشة جماعية حول الموضوع محل البحث بأسلوب مركز ولطيف.

وغالباً ما يعتقد أن منهج الجماعة البؤرية يعد بمثابة صورة أخري للمقابلة الشخصية الجماعية Group Interviewing. وعلى أية حال إنه من المهم أن نسلط الضوء على الاختلافات بين هذين المدخلين. فمع المقابلة الشخصية الجماعية، يتم التركيز على الأسئلة والاستجابات بين الباحث والمشاركين أما الجماعات البؤرية من ناحية أخري، تعتمد على التفاعل داخل الجماعة البؤرية نفسها، والفائدة الحقيقة لهذا التفاعل هي تبادل الأراء، والخبرات، والقصص بين المشاركين، مما يجعلها مواتيه للبحث، أضف إلى ذلك أنها غالباً ما تنتج بيانات ثرية وعميقة، والمحصلة، فإن هذا غالباً ما يكون أكثر قيمة وتركيزاً من مجرد أن تتم مقابلة المشاركين شخصياً علي نحو منفصل. وملاحظة هذا التفاعل والأوضاع التي تتم داخيل الجهاعة البؤرية، يجعل وملاحظة هذا التفاعل والأوضاع التي تتم داخيل الجهاعة البؤرية، يجعل مناك صلات مباشرة بين الباحث وأسلوب الملاحظة بالمشاركة Obscryations.

وبالإمكان استخدام الجماعات البؤرية كأسلوب يتركز علي الذات Self

Contained وأيضاً كأسلوب يضم أخرين. ولذلك، فإن المرونة تعد واحدة من أكبر عيزات هذا المدخل. وغالباً ما قد يفهم أن الجماعات البؤرية تعد بمثابة مدخل سهل وسريع في إجراء البحث، وهذا ينطوي علي سوء تقدير يفسد بانتظام صورة البحث الكيفي ككل(٢٠).

ثانياً، بداية وتطور استخدام أسلوب مجموعات المناقشة البؤرية في البحث الاجتماعي:

بدأ استخدام طريقة المجموعات البؤرية في العلوم الاجتماعية، عندما بدأ علماء الاجتماع في انتقاد الأساليب التقليدية في جمع البيانات وبدأ استخدام مصطلح المجموعات البؤرية في عام ١٩٤٠ علي يد ميرتون وكيندال لأول مرة، ومنذ عام ١٩٨٠ تزايد استخدامها في العلم الاجتماعي (١٨٠).

وكانت الجماعات البؤرية حتى عام ١٩٨٠ غير مستعملة داخل العلم الاجتماعي الحديث. وعلي الرغم من أنه سبق استخدامها في عام ١٩٤٠ علي يد ميرتون Merton وكيندال Kendall ، ومنذ ذلك التاريخ شاع استخدامها كمنهج في بحوث السوق. ولقد تزايد في السنوات الحديثة استخدام الجماعات البؤرية وكذلك التقدير الذي نالته بين العلماء الاجتماعيين، بخاصة مع نشر دايفيد مورجان Morgn مرشداً عملياً عنوانه «الجماعات البؤرية والبحث الكيفي» في عام ١٩٨٨ وأعيد نشره عام ١٩٩٧ (٢٩).

ويلاحظ على البدايات الأولى في تأسيس طرق البحث المعتمدة على المجموعة البؤرية أنها كانت تتم على أنها مقابلة غير مقننة، وأحيانا مقابلة جماعية، ولم تكن مخططة بالصورة التي تجعل منها مجموعة بؤرية بالمعني الدقيق.

ويرجع الفضل إلى روبرت ميرتون R. Mcrton، وفيسك M.Fiske، وكندال P.L. Kendall، في تأسيس القواعد الأولى للإجراءات المنهجية لطريقة مجموعات النقاش البؤرية ابتداء من عام ١٩٤١ في دراساتهم. ويؤكد ميرتون علي أن طريقة المجموعة البؤرية قد مرت بفترات استمرار وانقطاع في تاريخ البحوث الاجتماعية. واشترك ميرتون مع كندال في نشر ورقة بحثية في مجلة العلوم الاجتماعية الأمريكية بعنوان "المناقشات الجماعية" وفي عام ١٩٥٦ نشر ميرتون كتاب بنفس العنوان السابق.

ومنذ عام ١٩٥٦ - ١٩٨٦ لم يهتم علماء الاجتماع كثيرا بمقابلات الجماعة البؤرية كطريقة بحثية لجمع البيانات حتى بزوغها مرة أخري في مقدمة ميرتون خلال اجتماع المنظمة الأمريكية لبحوث الرأي العام.

ومع بداية التسعينات من القرن العشرين زاد اهتمام علماء الاجتماع بالجماعة البؤرية بعد أن أثبتت جدارتها في الوصول إلى البيانات التي تتسم بالعمق والصدق والثراء(٢٠٠).

وعلى أية حال، وعلى الرغم من الاستخدام المتنامي للجماعات البؤرية كمنهج في البحث، إلا أنها لا تزال تشغل فقط ركناً صغيراً في مجال البحث الكيفي. إن الشك في استخدام مناهج جديدة مثل الجماعات البؤرية قد تلاشي، وليس هناك في الواقع اختلاف عن أساليب البحث الكيفي الأخرى؛ فالبحث يهدف إلى الكشف عن ما يعتقده الناس ويشعرون به من خلال سؤالهم بالفعل عن آرائهم في موقف جماعي، وهو الأمر الذي يقوم به علماء الاجتماع عادة.

# ثالثاً؛ تنظيم العمل بأسلوب مجموعات النقاش البؤرية:

ويشتمل التنظيم العملي للجماعات البؤرية علي القضايا التي ترتبط بصياغة أسئلة البحث، والتي ينبغي أن تكون مفتوحة النهاية -Open End بصياغة أسئلة البحث، والتي ينبغي أن تكون مفتوحة النهاية الجماعات الجماعات البؤرية بعيدة عن التقنين، كلما قل عدد الأسئلة التي ينبغي استخدامها؛ حتى يمكن توفير الوقت أمام المناقشات الأوسع، وعادة ما تضم الجماعات البؤرية من سؤالين إلى ثلاثة ولفترة تدوم ساعتان. ومن الناحية الأخرى، فإن الجماعات البؤرية المقننة، تعد أكثر سهولة إذا كان الهدف الحصول على المزيد

من المعلومات حول مجموعة معينة من المسائل - عادة بين أربع أو خمس قضايا متميزة بقدر الإمكان. وعدد الأشخاص الذي يوصي به عادة في كل جماعة يتراوح من ستة إلى عشرة مع أنها يمكن أن تتم مع عدد أقل. والشائع أن يتم لقاء جماعة بؤرية واحدة فقط، تضم عدداً معيناً من الأفراد. ويقرر الباحث في بعض الظروف أنه من الضروري أن يكون هناك أكثر من لقاء واحد مع جماعة معينة، ولذلك يقوم بالتنقيب عن المعلومات بعمق أكثر في الموضوع مع هذه الجماعة.

ومن الجوهري أن يتم تكوين الجماعة الهدف للبحث Targeted وينبغي أن يكون الباحث واضحاً، إذا كان هناك نوع معبن أو فقة من الناس يرغب في إشراكهم في الجماعة البؤرية، مثل السكان الريفيين، وأنه لمن المهم أيضاً أن نحدد إذا كان المشار كون قدتم انتقائهم علي أساس الفئة الاجتماعية أو الجماعة؛ مثل العمر، والطبقة، والمكانة، أو الحالة الزواجية، والمهنة، والمكان الجغرافي. بينما لا يجب أن يكون المشاركون في الجماعة البؤرية عمن يعتبرون من الخبراء في موضوع البحث، إلا أنه من الضروري أن تتوافر لديهم الخبرة المحددة، أو الرأي حول القضية التي يدور حولها النقاش. وقد تتطلب عملية تكوين الجماعات البؤرية مساعدة حراس البوابة Gate Keeper لإضفاء الشرعية علي البحث البؤرية مساعدة حراس البوابة Gate Keeper لإضفاء الشرعية علي البحث البؤرية مساعدة حراس البوابة عينه عملة. وقد يكفي إرسال خطاب دعوة إلى المشارك يوضح فيه خلفية البحث وكيف تم انتقائه؛ حتى يتشجع المشاركون على الحضور. وعلى أية حال، يمكن أن تساعد مكالمة تليفونية عادة، ومتابعة التأكيد على حضور العدد المختار وتقليل، نسبة الاعتذارات المحتملة (٢٠).

وعادة ما تستمر جلسات الجماعة البؤرية من ساعة إلى ساعتين، وأي جلسة تقل مدتها عن ساعة واحدة؛ قد لا تسمح بالوقت الكافي لإذابة الجليد في بداية الجلسة، وفي جعل المشاركين يشعرون بالراحة. ومن الأمور الحاسمة التقديم، وتفسير ما الذي يتم بحثه، ولماذا طلب من هؤلاء الأفراد المشاركة، ولماذا يتم السعي نحو معرفة أرائهم، وينبغي أن يكون الحيز الزمني للجماعات البؤرية

مناسباً للجماعة الهدف؛ لضمان الحضور المكتمل بقدر الإمكان وبالمثل، يمكن أن يساعد اختيار المكان على تجنب أية صلات سلبية أو إيجابية بموقع معين.

وينبغى أن نعترف أن الباحث في داخل الجماعة البؤرية يتخذ موضعاً يتحرك من خلاله ويقوم بدور المنسق والميسر للأمور؛ ولذلك على الباحث أن يناضل من أجل ضمان أن المشاركين يشعرون أنهم في وضع مريح، وفي بيئة آمنة، وأنَّ كلاً منهم تتاح له الفرصة المتساوية للمشاركة. ويمكن أن تساعد بعد أشكال القواعد البسيطة التي تجري من خلالها المناقشة علي أساس الموافقة، في تجنب أي مشكلات محتملة. وإذا كان المعتقد ضرورياً، أن الدور المنسق والميسر يساعد على استثارة المناقشة، ويستمر طويلاً مع القضايا الأساسية، ويساعد على إبقاء الجماعة البؤرية مهتمة بالقضايا. وكما في أي موقف، يمكن أن يترتب على نوع التفاعل والترابط بين المشاركين الذين تم تجميعهم، موجات من ديناميات ألجماعة الأكثر فائدة لجمع بيانات مباشرة عندما يتم هناك بناء علاقات وثام Rapport تنشأ في العادة عن المشاركة في الخبرات، والأراء، والقصص بين المشاركين حول موضوع البحث. ويتمثل دور المنسق والميسر في فتح باب المناقشة، وضمان استمرار الجماعة البؤرية، وان القضايا الخاصة بالبحث تحظى بالاهتمام وتقديم أية إيضاحات. وفي نفس الوقت، إن التفاعل داخل الجماعة البؤرية يمكن أحيانا أن يثير لدي المفحوصين أفكارا جديدة وتأويلات جديدة ويساعد على المشاركة في المعلومات. ويمكن أيضاً للطاقة التي أمكن توجيهها حول الموضوع محل البحث، إذا تم تنشيطها بهدف وضوح البحث في الأذهان، آن تؤدي غالباً إلى المناقشة من النوع المثير والمستمر، ويمكن أيضاً في بعض الظروف تعديل محور تركيز البحث. وتتمثل قيمة مدخل الجماعة البؤرية في أن جماعة من الناس لهم مصلحة خاصة في أو المعرفة بموضوع البحث يتجمعون في غرفة واحدة لمناقشة موضوع البحث، الذي يستطيع بتنوره أن يكون مورداً **لكل من الباحث والمشاركين<sup>(٢٢)</sup>.** 

وتشكل ديناميات الجماعة، والتفاعل، والظروف البيئية للبحث، وطبيعة

عملية البحث بوضوح قسماً من عملية تحليل البيانات وكتابة تقرير البحث. وإنه لمن المهم أن نفهم أنه بينما قد يتم إجراء أشكال أخري من البحث الكيفي في ظل ظروف محيطة أكثر طبيعية، فإن الجماعة البؤرية لا تدعي بأنها تزيد في شيء عما هي بالفعل، كأسلوب لتجميع وجمع بيانات كيفية بؤرية، وإقامة تفاعل اجتماعي مع جماعة منتقاة خلال إطار زمني محدد.

أما تسجيل جلسة الجماعة البؤرية فهو أمر يخص الباحث. ويمكن أن تأخذ شكل الشريط الضوئي أو المرئي، أو الملاحظات التي سجلت خلال الجماعة البؤرية، أو كتابة تقرير بعد الجلسة، وكل باحث يتخذ القرار بمفرده فيما يتعلق بالأساليب الأكثر ملاءمة، والنظر في كيفية الاستغناء عن بعض البيانات. وقد يجد بعض الباحثين أنه من المفيد أيضاً توزيع استبيان من أجل جمع المزيد من التفاصيل العامة حول خلفية المشاركين في الجماعات البؤرية. وكلا من جوانب عمليات جمع البيانات ليست بالطبع بعيده عن الاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي أن تظل في الذهن عند كتابة تقرير النتائج.

ويري مورجان Morgan (١٩٩٧) أن هناك ثلاث وسائل أكثر شيوعاً لترميز بيانات الجماعة البؤرية، هي ذكر كل ملحوظة علي القضية المطروحة، وكل ملحوظة خلي القضية المطروحة، وكل ملحوظة ذكرها المشارك علي القضية، وكل مناقشة للجماعة البؤرية حول قضية معينة. وبالمثل، عندما يتم تفسير البيانات من الأشياء ذات القيمة ذكر كم عدد الجماعات أشارت إلى الموضوع، وكم عدد الأشخاص داخل الجماعات أثاروا الموضوع، ومستوي الاهتمام الذي أوجده الموضوع.

ومن الجدير بالذكر عند التخطيط والتنفيذ للجماعة البؤرية، أن يفكر الباحث في أمر اندماجه في عملية البحث، خاصة في أثناء كتابة تقريره. فعلي سبيل المثال، هل يمكن للنوع الاجتماعي للباحث، أو هويته أن يكون له تأثير على المناقشة بأية طريقة؟

وتستحق الجماعات البؤرية المزيد من الاستخدام داخل العلوم الاجتماعية، ليس فقط بسبب فوائدها لإنتاج بيانات كيفية، وإنما أيضا لكي يتسنى المقارنة مع مجال أوسع من الخبرات البحثية. إن عملية تنفيذ بحث لجماعة بؤرية يمكن أن يمثل واحدة من الخبرات الأكثر ثراء، وتجعل الباحث يواجه تحدياً، وغالباً ما يمثل فرصة لتمكين المشاركين.

ويعتبر التخطيط جانباً أساسياً في كل بحث، لكنه بمثل بعداً جوهرياً في بحوث الجماعات البؤرية. وهناك مشكلات ترتبط بالجماعات البؤرية مبنية أساساً علي الإعداد الضعيف، والأهداف الغامضة. وكما في كل أنواع البحث، ينبغي أن يكون هناك وضوح لدي الباحث عندما يقرر أنه من المناسب للغاية استخدام أسلوب بحثي معين، وهل هذا الأسلوب يركز علي الفرد أم مدخل يضم مناهج متعددة؟ والاختيار الأسهل لما إذا كان من الضروري استخدام مدخل الجماعة البؤرية أم لا، هو التأكد إلى أي حد يمكن بسهولة للمشاركين مناقشة الموضوع محل البحث بأسلوب جماعي وإذا قرر الباحث أن القضايا بالغة الحساسية، عندئذ ربما كان ذلك مبرراً لاستخدام أسلوب أخر للبحث، وعلي نحو تبادلي، هذه الحساسية في ذاتها يمكن أن تشكل جانباً من عملية والبحث، لكن ينبغي أن يستقر هذا الأمر في الذهن عند التفكير في المراحل والخطوات العملية (٢٠).

#### المراجع

- ١- على عبد الرازق جلبي وأخرون، البحث العلمي الاجتماعي، لغته ومداخله ومناهجه وطرائقه، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ٢١٦.
- 2- M.Bloor and F. Wood, Key words in Qualitative Methods A vocabulary of Research Concepts, SAGE, Publications, London, 2006, pp. 27-28.
  - ٣- على عبد الرازق جلبي، مرجع سابق، ص ص ٢١٧ ٢١٨.
    - ٤- المرجع السابق، ص ص ٢١٩- ٢٢٠.
    - ٥- المرجع السابق، ص ص ٣٢٩-٣٢١.
    - ٣- المرجع السابق، ص ص ٢٢١- ٢٢٣.
- ٧-عزت حجازي، السيرة والسيرة الذاتية، أداه وموضوعاً للبحث الاجتماعي،
   المجلة الاجتماعية القومية، المجلد ٤٣، العدد٣، ٢٠٠٦، ص ١.
- ٨- فضيل دليو، المنهج البيوجرافي؛ استعمال السير الذاتية والحياتية في علم
   الاجتماع، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد (٢٧) العدد ٢ ١٩٩٩، ص
   ١٤٢.
- 9- Miller, R. and Brewer, J., (eds) The A-Z of Social Research; A Dictionary of Key Social Sciences Research Concepts, SAGE, Pub., New York, 2003, p. 15.
- 10- Mills, A. Encyclopedia of Case Study Research, vol (1) Sage Publications, London, 2010, p.41.
- 11- Miller, R. and Brewer, J. eds, op.cit, p. 15.
  - ۱۲ عزت حجازي، مرجع سابق، ص ص ۱۵ ۱۸.
- 13- Miller, R. and Brewer, J. eds, op.cit, p. 15.
  - ۱۶ عزت حجازي، مرجع سابق، ص ۲۵.

- 15- Miller, R. and Brewer, D. (eds). The A. Z of Social Research, A Dictionary of Key Social Science Research Concept, SAGE, Pul., New Delhi, 2003, pp. 51-52.
- 16- lbid, p. 50.
- 17- Ibid, p. 49.
- 18- Michael Bloor and Fiona Wood, Key-Words in Qualitative Melhods, A Vacabulary of Research Concepts, SAGE, Pub., New Delhi, 2006, pp.41-42.
- 19-Miller, L. and Brewer, J., (eds) The A-Z of Social Research; A Dictionary of Social Research Concepts, SAGE, Pub., New Delhi, 2003, p. 75.
- 20- Michael Bloor, and Fiona wood, Key words in Qualitative Methods, A Vocabulary of Research Concepts. Sage. Publi, New Delhi, 2006, p. 53.
- 21- Miller, L. & Brewer, J, (eds), op. cit., pp. 74-75.
- 22- Michael Bloor, and Fiona Wood, op.cit, pp. 53-54.
- 23- Ibid, p. 53.
- 24- Miller, L., & Brewer, J., (eds), op.cit, p. 76.
- 25- Michael Bloor, and Fional wood, op. cit, p. 56.
- 26- Given, Lisa, M., (edilor) The Sage Encyclopedia of Qualitive Research Methods, Vol, 1, 2, London Sage Pub., gnc, 2008, p. 352.
- 27- Miller, R, L. & Brewer, J.D, (eds) The A-Z of Social Research: A Dictionary of Key Social Science Research Cancepts, SAGE Pub., New Delhi, 2003. p. 120.
- 28- Morgan, D.L. & Spanish, M., T., "Focus Groups; A New Tool for Qualitative Research", Qualitative sociology, Vol.7, No 3, September, 1984, p. 253.
- 29- Miller, R, L., & Brewer, J.D., op.cit, p. 120.
- 30- Berg, B., Qualitative Research Methods for the social sciences, New York, Person Education, Inc., 2007, pp. 144- 145.
- 31- Miller, R, L. & Brewer, J.D., op.cit; p. 120.

- 32- Ibid, p. 121.
- 33- Ibid, p. 122.
- 34- Ibid, pp. 121- 123.

# الهَصَيْلُ التَّاسِيِّغِ

# أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية يلا لبحث الاجتماعي

- تمهيد.
- المبحث الأول: الاستبيان والمقابلة المقننة.
- المبحث الثاني: البريد الالكاتروني كأداة في البحث.
  - المبحث الثالث: الملاحظة الصريحة وغير الصريحة
- المبحث الرابع: أدوات بديليّ الجمع البيانات الحكمية والحكيفية
   في البحث الاجتماعي.

# الفصل التاسع أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية يظ البحث الاجتماعي

#### تمهيد:

هناك مجموعة من الأدوات المستخدمة في البحوث الكمية والكيفية والتي تناسب جمع بيانات كمية وكيفية عن الحياة الاجتماعية والظواهر المختلفة، وقد تتعدد هذه الأدوات بين الاستبيان وقائمة أو دليل المقابلة المقننة، والبريد الإلكتروني والملاحظة بأشكالها المختلفة. والأدوات البديلة التي ظهرت حديثة وربما يلاحظ أن بعض هذه الأدوات قد تعتمد على جمع بيانات كيفية ، مثل الملاحظة بالمشاركة والمقابلة الإلكترونية. والواقع أن هذه الأدوات في جمع البيانات تنطوي على الكثير من المميزات والعيوب يساعد التعرف عليها في تجنب استخدامها على نحو يفتقر إلى الوعي بهذه الخصائص، وبناء على ذلك يركز الفصل الحالي على هذه الأنواع المتباينة من أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية من حيث التعريف بها والخصائص المميزة لها والعيوب التي تنطوي إليها وربما تجاوز العرض في أكثر من موقع تناول المشكلات الأخلاقية التي يثيرها استخدام هذه الأدوات في البحث الاجتماعي الكمي والكيفي وخاصة جانبه الأكبر الذي يتعلق بالملاحظة. وقد قسم الفصل إلى أربع مباحث، المبحث الأول عن الاستبيان والمقابلة المقننة والثاني حول البريد الإنكتروني، والثالث حول الملاحظة. والأخير حول الأدوات البديلة في جمع بيانات البحث الكيفي.

## المبحث الأول: الاستبيان والمقابلة المقننة:

#### أولاً: تعريف الاستبيان والمقابلة المقننة:

يمثل الاستبيان ودليل أو قائمة المقابلة المقننة Structured interview schedule أسلوب لجمع البيانات شاع استخدامه في الغالب من خلال المسوح الاجتماعية. فهو من الوجهة التقليدية عبارة عن صورة لوثيقة مطبوعة، وهو في الأساس قائمة من الأسئلة. وتتمثل السمة المحددة لقائمة المقابلة المقننة/ والاستبيان في أن تصميمها يكون على درجة عالية من التقنين وأن نفس الأداة تطبق على كل المشاركين في المسح. وعندما يقوم المشاركون بالإجابة على أسئلة الأداة بمعرفتهم الخاصة بدون مساعده الباحث، كما في حالة المسيح عن طريق البريد، فإنه يطلق على هذه الأداة في البحث الاستبيان وعندما يكون الباحثون موجودون، ويوجهوا الأسئلة ويساعدوا المبحوثين كما في حالة المقابلات الشخصية المباشرة أو المسح عن طريق التليفون، فإن الأداة البحثية عرفت على أنها قائمة المقابلة المقننة. ويعتمد تصميم والطريقة التي يتم بواسطتها تطبيق الاستبيان على نوع المسح. حيث يستخدم الاستبيان وقائمة المقابلة المقننة في المسوح الاجتماعية التي تجريها شركات بحوث السوق، وبواسطة الهيئات الحكومية وبواسطة الباحثين الأكاديميين. ويختلف المحتوي باختلاف الأهداف التي يحددها مستخدم هذه الأدوات، ومع ذلك فإن معظمها يشمل دائما بعض الأسئلة حول الخصائص الديموجرافية، مثل النوع الاجتماعي والعمر. والجانب الأساسي من الأسئلة على أية حال، يحتمل أن يغطي النشاطات والأراء واتجاهات المبحوثين وسف تتغير طبقا للموضوع محل البحث.

وإستخدام الاستبيان وقائمة المقابلة المقننة له جوانب جاذبية كثيرة فهي تمكن من جمع كميات كبيرة من البيانات من أعداد كبيرة من السكان. وهذا يمكن إنجازه بسهولة، نسبياً، اعتماداً على طريقة تطبيقها، وفي وقت قصير نسبيا وبسبب أن كل مفحوص يطلب منه الإجابة على نفس الأسئلة

بالتحديد، وبنفس الطريقة، فإن الاستجابات تتمتع بمستوي عالي من الثبات. وبسبب الصورة المقننة لوضع الأسئلة، من المفترض أن التحيز الذي يعزي إلى أثر وجود الباحث، يقل علي نحو ظاهر. وبسبب أنها تجع معلومات، مفحوصين حول نفس الخصائص، وفي الشكل الذي يمكن ترميزه وتصنيفه علي نحو منظم فإنها تمثل الطريقة المثلي في إنتاج بيانات تعتبر مناسبة للتحليل الكمي للبيانات وإذا تم استخدام الاستبيان وقائمة المقابلة المقننة في المسح، الذي قد استند إلى تصميم عينه صادقة، فمن الممكن التوصل إلى تعميمات الذي قد استند إلى تصميم عينه صادقة، فمن الممكن التوصل إلى تعميمات من نتائج المسح يمكن الاعتماد عليها تنطبق على السكان ككل (١).

# ثانياً: الميزات النسبية في الاستبيان وقوانم المقابلة المقننة:

أن مميزات أحد أنواع أداة المقابلة المقننة يشكل عيوب الأداة الأخرى والعكس بالعكس: فلننظر أولا إلى مميزات الاستبيان.

١- يعتبر الاستبيان رخيص الثمن نسبيا، بالمقارنة بالمقابلة التي تعتبر مكلفه وأنه على الباحث أن يدفع مقابل الوقت الذي تستغرقه المقابلة وتكاليف السفر التي قد يتجشمه الباحث. ولا يستطع الباحث أن يرسل المقابلة بالبريد بينما يستطيع إرسال الاستبيان. وسوف تقل تكاليف المقابلة بحوالي ٢٥٪ عند استخدام الاستبيان للوصول إلى نفس المعلومات من خلال المقابلة المباشرة.

ان المشكلات المرتبطة بالمقابلة يتم تجنبها من خلال المسح الذي يعتمد على الاستبيان لأنه يجب أن يتلقي القائم بالمقابلة تدريب على الاختصار والإشراف. وهذه المشكلات يمكن أن تكون موضع اهتمام أكثر بالنسبة للباحث الذي يستعين بمفحوصين متطوعين، طالما أنه ليسرهناك مقابل أو ثوابي ولا يدفع أجر إلإعمال الفقراء أما في الاستخبار فالباحث يقوم بوضع العنوان وإرساله إلى المفحوصين.
 وعندما يكون على المفحوصين أن يقوموا بتقديم المعلومات، هنا يكون

الاستبيان الذي يرسل بالبريد هو الأفضل، لأنه يمكن لهم أن قوموا بذلك في وقت فراغهم

٤- وقد يبدو أن المفحوصين أكثر رغبة في تقديم معلومات شخصية أو شاملة أو السماح بالأراء غير الاجتماعية عند استيفاء استبيان غفل من الاسم أكثر من الإفصاح عن حقائق وجها لوجه مع القائم بالمقابلة، الذي يعتبر غريباً كلية بعد كل شيء. ويحصل الباحثون علي نحو روتيني على اتجاهات سياسية أكثر تطرفاً في المسوح البريدية عنه في المسوح التي تعتمد على المقابلة الشخصية (٢).

وتقدم قوائم المقابلة المقننة، الكثير من الميزات، بالنظر إلى تكاليفها المالية:

١- فمع قائمة المقابلة، نستطيع التأكد من أن الأسئلة سوف تكون مفهومه، وسوف يتم الإجابة عليها، وبالطريقة الصحيحة. فالقائم بالمقابلة يتواجد لكي يساعد المفحوص، وأن يتأكد أنه ليس هناك شيئا حدث بالخطأ ومن ناحية أخري، عندما يتسلم المفحوص الاستبيان، عليه أن يكون قادر علي فهم محتواه واستفاؤه بأكمله بدون مساعده وللذلك، ينبغي ألا تكون الأسئلة غامضة، ومختصره وبسيطة، وقد صممت علي نحو فيه تسلية للمفحوصين غير المهتمين أو الذين ينقصهم الدافع. (وعيل الطلاب إلى تصميم استبيانات وفي ذهنهم الشخص العادي ناسيين أن نصف السكان يعتبروا أقل من العاديين، فتذكر أن بعض الناس لا يعرفون القراءة والكتابة، فكيف يمكن لهم استيفاء الاستبيان؟ وبينما لا يحتكر الطبقات الفقيرة خاصية الغباء، وهم علي مستوي تعليمي أقل، ومن ثم فإن المسح الذي يعتمد علي استبيان بريدي يمكن أن يكون متحيزاً ضد الشرائح الطبيقة الفقيرة).

٢- يرتبط بذلك، أن قوائم المقابلة تتفوق على الاستبيانات لأن يمكن للقائم بالمقابلة أن يسبر غور المفحوص من أجل معلومات أكثر أو إجابة شافية على السؤال، بينما في الاستبيان عليك أن تتقبل أي شيء يصل إليك.

- ٣- تعتبر قوائم المقابلة أفضل من أجل الحصول علي إجابات تلقائية أو صريحة وما يفكر فيه المفحوص بالفعل أو يعرفه حول الموضوع. وفي الاستبيان، فإن المفحوص يكون لديه الوقت لكي يقلب الرأي فيما سوف يقوله أو حتى يقدمه من معلومات أو يناقش ما يدونه مع أناس أخرين (مثل زوجته).
- ٤- يمكن اعتبار الإجابات مستقلة كل منها عن الأخرى. وهذا يعني أنه في قائمة المقابلة، يتحكم الباحث في النظام الذي يسير عليه طرح الأسئلة. وفي الاستبيان يستطيع المفحوص أن يلقي نظره علي الصورة الكلية قبل الإجابة علي أي سؤال، ويتأكد من أن إجاباته كلها متسقة مع بعضها الآخر، ثم يتقدم.
- و- يستطيع الباحث أن يتأكد أن الشخص المقصود (في العينه) هو الذي يقدم الاستجابات في حالة المقابلة. ويستطيع المفحوص إن يسلم بسهوله الاستبيان إلى شخص أخر ويطلب منه استيقاء بياناتها بدلا منه.
- ٢- يمكن مراجعة صدق الاستجابات بواسطة القائم بالمقابلة من خلال الملاحظة. ويمكن له، أن يقول الكثير حول الشخص من خلال مظهره الطبيعي وسلوكه ومن خلال رؤية منزله، وقد يتحقق القائم بالمقابلة أن الشخص يكذب علي نحو وضاح، بينما لا يستطيع أن يعرف ذلك من الاستبيان، علي سبيل المثال، الأشخاص الذين يبالغوا عن عمد أو يقللوا من دخولهم.
- ٧- توفر المقابلات المباشرة نسبة منخفضة من الذين لا يجيبون عن المسوح التي تعتمد علي الاستبيان، وفي مقابل رفض القائم بالمقابلة من السهل أكثر العبث وفي النهاية إهمال الاستبيان، وتعتبر نسب الاستجابة العالية مهمة لأن غير المستجبين للاستبيان عيلون إلى أن يكونوا مختلفين علي نحو منسق عن المفحوصين بطريقة يكونوا فيها غير معروفين والذين لا يستجيبون عيلوا إلى أن يكونوا من بين الإناث

والأقل تعليما والفقراء والشباب (أما الكبار فهم في منازلهم ولديهم الوقت لكي يستجيبوا للمقابلة)، والانتماء إلى الجماعات الأقلبة، والذين يتبنون مواقف سياسية متطرفة، وعموما يكونوا من المزعجين أكثر منهم تهذيب. ومن الأفضل أن يكون هناك عينه صغيرة تقدم معدل استجابة عالي، من أن يكون هناك مقابلات كثيرة من عينه أكبر ومعدل استجابة منخقض(٢).

# المبحث الثاني: البريد الإلكتروني كأداه في البحث الاجتماعي تمهيد:

إن استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية يوفر الكثير من المميزات، فضلاً عن انخفاض تكاليفه الإدارية والمالية والزمنية؛ فإنه بسهل الوصول إلى عينات تشمل العالم الأوسع، وتبتعد عن طابع التطفل على المبحوثين وتمد الصداقات معهم. وهناك تراث بازغ حول استخدام البريد الإلكتروني في البحث الاجتماعي، والتدريس للطلاب، ومتابعتهم، وإدارة جماعات المناقشة الأكاديمية. وربما نجد ذلك واضحاً في كتابات علماء مثل لولينتز وهاف. ومن عيزات استخدام البريد الإلكتروني في البحث، ما يوفره من سرعة وفورية، وما ينشأه من ديمقراطية في تبادل الحوار بين الباحثين والمفحوصين، ويساعد على تجاوز التحيزات التي تثيرها مناهج البحث التقليدية؛ حيث تفقد مفاهيم مثل العنصر، والنوع الاجتماعي، والعمر، والجنس معانيها، ويتحقق الاتصال غير المتزامن. ورغم شهرة البريد الإلكتروني، فقد لوحظ اقتصار البريد الإلكتروني على الأفراد الذين يستطيعون التعامل مع هذه الأداة وأنه لا يصل إلا إلى ذلك الحجم غير المناسب من جمهور الشبكات الذين ينحدرون من مهن عليا، ومستويات تعليمية أرقى،وفئة عمرية متوسطة (١٨ – ٢٤)، والذكور، وطلاب الجامعات، وربما تأخذ مشكلة التغطية المحدودة في التراجع مع الوقت. وعاده ما يستعين البريد الإلكتروني إما بالاستبيانات الإلكترونية، أو المقابلات الشخصية الإلكترونية. وتتميز الاستبيانات الإلكترونية ععدل استجابة عال بالمقارنة بالاستجابة التي تحققها المسوح البريدية التقليدية، كما أنها تمتاز بانخفاض تكاليفها الزمنية والمالية، ويسهل إرسالها إلى عده عناوين في أن واحد.

أما المقابلات الشخصية الإلكترونية فإنها تستفيد من الطبيعة المباشرة والأكثر تفاعلية للبريد الإلكتروني، من خلال المقابلة الشخصية بين باحث ومبحوث، أو تكوين جماعات بؤرية إلكترونية، وتتميز بأنها ليست محصورة

بالموقع الجغرافي أو الفترة الزمنية، ولا تتطلب تقارب بين أطراف المقابلة، وأن البيانات التي يتم تحليلها هي بالضبط ما تم كتابته أثناء المقابلة، وتقلل من شأن مشكلة الأثر الذي يتركه الباحث من خلال تلميحاته، أو اختلاف مكانته عن المبحوثين، وكذلك تتغلب على الآثار السلبية للخجل.

# أولاً: تعريف البريد الإلكاروني كأداة بحثية:

يحتمل أن يوفر استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية للباحثين الكثير من المميزات، مثل سهولة الوصول إلى عينات من العالم الأوسع، وقلة التكاليف الإدارية (من حيث المال والزمن)، وطابع البعد عن التطفل علي المبحوثين، وإقامة الصداقة معهم.

إن الاختراق السريع لتكنولوجيا الاتصال في أرجاء المجتمع، شهد بزوغ البريد الإلكتروني كوسائل للاتصال بتزايد واضح، وعبر عشرات السنين الأخيرة. وبسبب سهولتها وفعاليتها النسبية، فقد تداخل البريد الإلكتروني بسرعة في مجالات التجارة والأعمال، بمثل ما تم تبينه من جانب الأفراد علي نطاق واسع، وكذلك في المجتمع الأكاديمي.

وهناك تراث بازغ يحيط باستخدام البريد الإلكتروني في البحث الأكاديمي، وتشتمل هذه التطبيقات على استخدام البريد الإلكتروني في عملية التدريس لطلاب الجامعة، ومتابعة الأساتذة للطلاب، وفي جماعات المناقشة الأكاديمية خلال الأعوام ١٩٩٣ – ١٩٩٦ عند علماء من أمثال بيرج Berge، وكولينز Collins وهاف Half وغيرهم.

وهناك حاجة إلى النظر بعين الاعتبار ووعي لهذه المناهج، إذا علينا أن نستخدمها بأسلوب فعال في مجال العلوم الاجتماعية(٤).

وتتمثل السمة الأساسية في استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية في السرعة والفورية أو المباشرة التي توفرها. وبالإمكان ترتيب حوار فوري ولحظي في غالب الأمر بين الباحث والمفحوص، إذا كان يرغب في ذلك

وعلى أية حال، تؤثر السرعة على البريد الالكتروني وتعرضه لسرعة الزوال Ephemerality التي قد تشوب فعاليتها كأداة بحثية. إلا أن هناك مزايا كثيرة

في استخدام البريد الإلكتروني كأداة بحثية، فالاتصال الإلكتروني علي وجه الخصوص ينشأ نوعاً من ديمقراطية التبادل، تلك التي نفتقدها في الكثير من مناهج البحث التقليدية. وبهذه الطريقة فإن البريد الإلكتروني يجعل معه تجاوز التحيزات التقليدية التي تثير القلق من أساليب المقابلة الشخصية. وكما ذكر سبندر Spender (1990)، فإن مفاهيم مثل العنصر، والنوع الاجتماعي، والعمر، والجنس، لا تنطبق بالضرورة عندما يحدث الاتصال بطريقة إلكترونية، أكثر من ذلك، إن إمكانية الاتصال غير المتزامن -Asyn بطريقة إلكترونية، أكثر من ذلك، إن إمكانية الاتصال غير المتزامن العنصرين العبرنا استخدامه كأداة بحثية. فالمفحوصين ليسوا ملزمين بالاتصال المتزامن، ولكن يمكن لهم أن يستجيبوا في الوقت وبالكيفية التي يشعرون فيها بالراحة. وباختصار، تتمثل الميزة الأولية في البريد الإلكتروني، في طابع الصداقة الذي يشعر به المفحوص.

إن انتشار استخدام وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الاتصال، قد تزامن مع الزيادة في شهره مناهج البحث الكيفية والتي تعتمد علي بيانات النص. ولقد تراجع بعض الضعف الذاتي في درجة حدتها كمنهج في البحث. إن البريد الإلكتروني مقصور علي أولئك الأفراد الذين يمكن لهم التعامل مع الحاسب الآلي، ذلك الجمهور المقيد بشدة عبر الخطوط الطبقية، والعرق، والعمر، والدخل، والنوع الاجتماعي، وأكثر من ذلك. وبرغم اتساع الشهرة فإن استخدام البريد الإلكتروني يظل يشغل وقت الأقلية بين الكثير بمن فإن استخدمون الحاسب الآلي. إن العدد غير المتناسب من جمهور الشبكات يستخدمون الحاسب الآلي. إن العدد غير المتناسب من جمهور الشبكات يستخدمون الحاسب الآلي. إن العدد غير المتناسب من جمهور الشبكات أعلي مع الجماعة السائدة التي تقع في فئة العمر (١٨-٢٤) من الذكور وطلاب الجامعات. ومع تزايد الخطاب الإلكتروني، فإن الفرد العادي سوف لا يكون الجامعات. ومع تزايد الخطاب الإلكتروني، فإن الفرد العادي سوف لا يكون

مواكباللبريد الالكتروني، طالما أن الحضور مع كل رسالة بريد إلكتروني سوف تكون مستحيلة في الغالب، إن محاولات الاستجداء والحصول علي معلومات بواسطة الباحثين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني قد يتم تجاهلها ببساطة من جانب المتلقي علي الجانب الأخر من الخط(ع).

## ثانياً: تنوع أساليب البريد الإلحكاروني المستخدمة في البحث:

#### (١) الاستبيانات الإلكترونية:Electronic Questionnaires:

ويتمثل التطبيق الواضح للبريد الإلكتروني في استخدامه كبديل للاستبيان البريدي التقليدي. وفي الواقع، يبدوا أن الدراسات الكمية المبكرة تشير إلى أن الاستبيانات الإلكترونية تتميز بعدل استجابة مناسبة للغاية عند مقارنتها بمعدلات الاستجابة ما بين ٢٠-٥٠٪ التي تم تحقيقها عادة بواسطة المسوح البريدية التقليدية. ومن الواضح أن تكاليف تطبيق الاستبيانات عن طريق البريد الإلكتروني أقل بشكل يمكن ملاحظته من حيث الزمن والنقود، كما أنه من الممكن إرسال نفس البريد الإلكتروني إلى عدة عناوين بإجراء واحد، وإن وصول البريد إلى عدد من المفحوصين يتحقق في نفس الوقت نسبياً.

وعلى الرغم من أن هذه الإمكانية تثير مشكلات متعلقة بالخصوصية والسرية Confidentiality ، فإن البريد الإلكتروني يوفر للباحث المزيد من الضبط والتحكم بشكل واضح على الاستبيانات عندما يتم إرسالها. ومن المستحيل حقاً أن نضمن غفلية المفحوص من اسمه، أو على الأقل عنوان بريده الإلكتروني الذي يظهر ضمنياً وعلى نحو آلي في إجابته (١).

#### (٢) المقابلات الشخصية الإلكارونية Electronic Interviewing.

بينما يحل استخدام البريد الإلكتروني من أجل إجراء مسوح إلكترونية مباشرة محل دور البريد التقليدي، فإن المقابلة الشخصية الإلكترونية تستفيد من الطبيعة المباشرة والأكثر تفاعلية للبريد الإلكتروني؛ إما في صورة مقابلة شخصية بين الباحث والمبحوث، أو تكوين جماعات بؤرية Focus Groups

إلكترونية. وهناك نوعان من المزايا العملية للمقابلة الشخصية الإلكترونية، الأول فهي ليست محصورة بالموقع الجغرافي، أو الفترة الزمنية، فلم تعد الحاجة إلى التقارب بين القائم بالمقابلة والذي يقدم المقابلة قضية مهمة. والثاني، لا تتطلب بيانات المقابلة الشخصية الإلكترونية أي نص إضافي، ويمكن معالجة النص المتوافر عن طريق المقابلات الشخصية الإلكترونية بسهولة بواسطة أسلوب تحليل الكلمات، أو أسلوب التحليل الكيفي المعتمد على الحاسب الألى. ومع المقابلة الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، فإن البيانات التي تم تحليلها في النهاية هي بالضبط ما تمت كتابته في المقابلة الشخصية، إلا أن معظم المناقشات حول فوائد وخسائر البريد الإلكتروني تتجاهل العوامل الإنسانية التي يتم تعزيزها أو إضعافها مع استخدام هذا البريد. فالمقابلات الشخصية عبر البريد الإلكتروني تقلل من شأن مشكلة الأثر الذي يتركه الباحث القائم بالمقابلة، سواء تلك التي تترتب على تلميحات بصرية وغير لفظية، أو الفروق في المكانة بين القائم بالمقابلة أو المفحوص. كما أنه أيضاً يمكن أن يخفف من المشكلات الناجمة عن وجود مشاركين مسيطرين أو خجولين خاصة ضمن أعضاء الجماعات البؤرية الإلكترونية. كما يتم التغلب علي الأثار السلبية للخجل Shyness غالباً عندما يجري الاتصال بواسطة البريد الإلكتروني. وبهذه الطريقة، فإن المقابلة الشخصية الإلكترونية تقطع طريقاً طويلاً للتخفيف من بعض المشكلات التي تقوم بين الأشخاص، والمرتبطة عادة بأساليب المقابلة الشخصية التقليدية. إلا أنه تظل هناك حقيقة أن التفاعل أثناء البريد الإلكتروني لا يمكن مقارنته بالتفاعل اللفظي من جوانب كثيرة، فالمناقشات عبر الشبكات On-Line تتطلب مهارات مغايره من كل من القائم بالمقابلة والمفحوص. وفي الواقع، تميل لغة كل الاتصالات بواسطة الحاسب الألى تجاه التسجيل المبسط؛ يسبب ضغوط المكان والزمن في هذه الوسيلة، والنتيجة تظهر الرسائل الإلكتروني في صورة هجين من اللغة المكتوبة والشفاهية .

هذا الغياب للاتصال غير اللفظي يمكن أن يشكل صعوبة لكل من الباحث والمفحوص، وهذا القدر الكبير من المعلومات الصامتة Tacit التي يمكن توصيلها خلال موقف المقابلة الشخصية التقليدية، يتم فقده تماماً.

إن الاتصال الغير لفظي والإنصات النشط تعد بمثابة عناصر متكاملة في المقابلة الشخصية الفعالة، ولذلك فإن افتقار البريد الإلكتروني للتفاعل اللفظي يعد بمثابة قصور واضح في استخدامه كأداة للمقابلة الشخصية (٧).

ويمكننا أن نعتبر المناهج الإلكترونية بديلاً صادقاً للأساليب التقليدية في البحث والتي كانت تأخذ هدفاً لها مجموعة معينة ومحددة من السكان علي نحو ضيق، مع سهولة التعامل مع شبكة المعلومات الدولية والبريد الإلكتروني، إلا أن ذلك يتم فقط من خلال استخدام وسائل الاتصال، والانتباه إلى المعايير المنهجية والأخلاقية التقليدية، وكذلك بزوغ ميدان أخلاقيات الفضاء الإلكتروني -Cy والأخلاقية التقليدية، وكذلك بزوغ ميدان أخلاقيات الفضاء الإلكتروني موائم من أنه لا ينبغي التغاضي عن المميزات التي تنطوي عليها عملية استخدام البريد ألا لكتروني الجارية، فإنه ينبغي أن نعترف بأن البريد الإليكتروني بمثابة أداة مناسبة للبحث الاجتماعي، واحتمال تجاوزها حالة الاستخدام المحدود حالياً.

# المبحث الثالث: الملاحظة الصريحة وغير الصريحة

Overt and Covert Observation:

#### أولاً: تعريف الملاحظة كأداة لجمع بيانات البحث:

غثل الملاحظة جزءا جوهريا في الحياة الاجتماعية، وهي أداة هامة لكثير من أشكال وصور التفاعل الاجتماعي والعمل. وهكذا من الضروري أن غيز الملاحظة التي تجري لتسبير الحياة اليومية وتلك التي تتم لفهم هذه الحياة. وهنا، فإن الملاحظة تعتبر جزءاً أصيلا في مكونات أنواع متباينة من البحوث؛ فهي تشكل جزءاً من التجارب المعملية حيث يتم ملاحظة الفيران في محاولتها السير في دروب المتاهات mazes أو ملاحظة التفاعلات الكيماوية في أنابيب الاختبار. وهناك في البحث الاجتماعي نوحان من المقابيس التي عكن أن نصنف عبرها الملاحظة علي أنها أداة في البحث. والتنميط الأكثر ألفه بني علي درجة مشاركة الباحث في ما يقوم بدراسته؛ وأسس الثاني علي مستويات وعي المفحوصين وإدراكهم بأنهم موضع ملاحظة. ففي الحالة الأولي تكون المقابلة في العادة ما بين الملاحظة بالمشاركة وهناك صلة ما بين الملاحظة الصريحة في مقابل الملاحظة غير المسريحة، وهناك صلة ما بين المجموعتين التصنيفات(١٠).

### تُانِياً: أنواع الملاحظة:

ففي الملاحظة بالمشاركة يشارك الملاحظ في الحياة اليومية التي يحاول أن يقدم فهما وتفسيرا لها. وهذا يناقض الملاحظة التي يقف فيها الباحث بعيداً على نحو غير ظاهر، وهي صورة من صور الملاحظة التي تعتبر جزءاً من البحث غير المشارك unobtrusive، حيث يكون القصد المشاركة في بحث لا يعرف عنه المفحوصين شيء لكي يتلاشي أثر رد الفعل reactive effect. لا يعرف عنه المفحوصين شيء لكي يتلاشي أثر رد الفعل covert غير المشاركة تعتبر في معظمها ملاحظة غير صريحة covert،

حيث لا يعرف المفحوصين أنهم موضع ملاحظة أو جزءاً من مشروع بحث. ولكن ليس هذا دائما هو الحال. وتلعب الملاحظة غير المشاركة دوراً كبيراً في بحوث علم النفس، حيث تجري الملاحظة من خلال مرآه ذات وجهين Two بحوث علم النفس، حيث تجري الملاحظة من خلال مرآه ذات وجهين Two الملاحظ لا يكون مشاركا، يمكن أن تكون الملاحظة غير صريحة بمعني أن الناس قد يعرفون أنهم مشاركين في البحث. ولذلك فإن الملاحظة بالمشاركة لا تفلت دائما من تأثير رد الفعل. وعلي أية حال، وفي تركيز علم الاجتماع كالمعتاد علي السلوك الممارس، وحيث لا يميل المفحوصين إلى أن يكونوا في مواقف تجريبية، فإن الملاحظة بالمشاركة تميل في الغالب إلى أن تكون غير صريحة. إلا أنها، توفر شكلا محدوداً للغاية من البيانات. ومع الملاحظة بالمشاركة تعتبر البيانات التي يتم الحصول عليها نتيجة لملاحظة الظاهرة موضوع الدراسة، زيادة علي البيانات التي تستخلص من خلال عملية الاستنباط التي يقوم بها الباحث (١٠).

وهذا يعني، أنه من خلال تأمل الباحث في الخبرات الداخلية التي تنشأ عن القيام بالملاحظة والمشاركة في نفس الحياة اليومية كتلك التي يخضعها للبحث، فإن هذه العملية يطلق عليها أيضا الملاحظة الذاتية auto-observation. بهذه الطريقة، فإن البيانات التي يتم جمعها من خلال الملاحظة بالمشاركة لا بمثل مثيراً خارجيا غير متأثر بتدخل القائم بالملاحظة: حيث تشكل الحبرات والمشاعر والتغيرات في الاتجاه للقائم بالملاحظة جزءاً مركزياً في عملية الفهم التي يقوم بها. وتتجنب الملاحظة بالمشاركة هذا الأثر لرد الفعل ولكن علي حساب الاعتماد علي أشكال محدوده من البيانات - تلك التي يتحقق ضمانها من خلال الملاحظة. وهكذا فإنه في بحث اجتماعي يقوم علي الملاحظة بالمشاركة أما يتطلب الأمر إلا نعير اهتمام للمعاني الاجتماعية التي تشتمل عليها الظاهرة، وهكذا لدراسة ظواهر غير غامضة نوعاً، أو ملاحظة ظواهر يعرفها الطاهرة، وهكذا لدراسة ظواهر غير غامضة نوعاً، أو ملاحظة ظواهر يعرفها الماحث حيث يسلم جدلا بالمعاني الاجتماعية التي تشكل فعلا عملية فهمها. ولذلك، قد تكون الملاحظة بالمشاركة مستحيلة في بحوث الانثروبولوجيا ولذلك، قد تكون الملاحظة بالمشاركة مستحيلة في بحوث الانثروبولوجيا

الاجتماعية لثقافات مختلفة وجديدة وجماعات من المكان، والتي تفسر لماذا كانت الانثروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية واحدة من الأقطاب الفكرية للملاحظة بالمشاركة غير الصريحة الشائعة في علم النفس حيث يكون السلوك الفعلي هو محور التركيز – مثل ما هي الألعاب التي يستخدمها الأطفال في غرف اللعب – أكثر من المعاني الاجتماعية لسلوك المشاركين. (١٠)

وهناك ظروف في علم الاجتماع تدعوا إلى وجود حاجة إلى دراسة السلوك الظاهر، حيث تعتبر الملاحظة غير الصريحة وغير المباشرة هي الأداة المناسبة، وذلك مثل دراسة السلوك اليومي، والتشكيل الاجتماعي للطوابير queues والأحداث مثل الدارسة التي أجراها ستون stone، لسلوك الرجال مع قصص الأدب الاباحي pornographic. وتنطوي معظم هذه الموضوعات، على أية حال، على ظواهر يمكن فهم معناها الاجتماعي باعتباره محصلة لعملية الألفة والاعتباد وعندما تكون هذه الألفة غير متاحة، أو عندما لا يرغب الباحث في الاعتماد على المعرفة المسلم بها، فإن الملاحظة بالمشاركة تفوز بالموقف.

ويمكن أيضا أن تجري الملاحظة بالمشاركة أما بطريقة صريحة أو غير صريحة .
ففي الدراسات الأنثر وبولوجية التقليدية لجماعات السكان والثقافات الأجنبية والغربية exoti وعندما يكون الباحث من البيض والمفحوصين غير ذلك، تكون الملاحظة الصريحة هي الأمر المناسب. واستخدام المترجمين، بين وسائل أخري، عندما لا يكون الباحث علي دراية ومعرفة باللغة المحلية فبحكم هذه الظروف يتطلب الأمر من المفحوصين أن يعرفوا بأنهم موضوع بحث. ومع تحول الانثر وبولوجيا إلى تحليل المجتمعات الصناعية والحديثة والتي يمكن فيها للباحث أن يتصرف مثل الأعضاء العاديين، من الممكن أن يشارك في بحث غير صريح Covert . وليس كل أنواع الملاحظة بالمشاركة غير صريحة، ولكن الكثير منها كانت كذلك، خاصة عندما كان التركيز ينصب علي الجماعات المساسة والمواقف والسلوك والتي يكون متوقعا أن يحدث فيها أثر رد الفعل.

وتعتبر الملاحظة بالمشاركة الصريحة جوهرية في المواقف التي يكون فيها من الممكن التواجد كعضو عادي، وعندما يكون فيها أشكال متخصصة من السلوك مطلوبة، خاصة في مواقع المهن، مثل دراسة قوة الشرطة (البوليس). وهذا يفسر لماذا يتم البحث الاثنوجرافي المبني علي العمل بطريقة غير صريحة في الغالب في المواقف التي يكون فيها واجبات العمل المهنية وضيعة Menial وذات مستوي مهارة منخفضة. ولقد مالت واجبات الأعمال المهنية المتخصصة إلى أن تحتاج من الأعضاء أنفسهم أن يباشروا عملية الملاحظة، بطريقة صريحة أو غير صريحة، تماما مثل الدراسة الاثنوجرافية التي قام بها هولدواي Holdaway عن مهنة الشرطة عندما كان يخدم كعضو في البوليس (١٩٨٣)، أو تتاح الفرصة للباحثين إجراء بحث صريح (بروير ١٩٩١ Brewer)، وأن يظل محافظا علي مسافة كنتيجة لذلك. ولقد قرر أحد علماء الاجتماع الأمريكان أن يتطوع في سلاح الطيران لكي يجري ملاحظة بالمشاركة في موقع مهني علي درجة عالية من التخصيص، أكثر من الدخول إلى الموقع كعضو خارجي بطريقة صريحة، من التخصيص والالتزام بالوقت نادرا ما تكون محكنة (۱۱).

أن ثنائية الملاحظة المشاركة وغير المشاركة ليست بالحدة التي تشير إليها هذه المقارنة. فغالبا ما تشتمل الأشكال غير المشاركة للملاحظة اندماج الملاحظ في بعض التعاملات أو بناء الموقع Construction of the setting وفي المواقف ترتيب قطع الأثاث أو تحديد موقع المنتجات الصناعية artifacts وفي المواقف التجريبية يتدخل الملاحظة بدون المشاركة في النشاط وهكذا من الضروري أحيانا أن غيز بين مستوي المشاركة ومستوي الضبط والتحكم، لأن بعض أشكال الملاحظة غير المشاركة لا تزال تنطوي على درجة عالية من التدخل لتقنين والتعامل مع الملاحظة. وبالمثل، فإن وجود الملاحظ المشارك قد لا يكون معروفا أو غير مشاهد من جانب المفحوصين في بعض الحالات والسياقات كما أنهم يكونوا غير مبالين. وقد فهم مستوي المشاركة في صور الملاحظة علي نحو أفضل باعتباره يعبر عن متصل وفي الوسط يظهر هناك الكثير من التداخل نحو أفضل باعتباره يعبر عن متصل وفي الوسط يظهر هناك الكثير من التداخل نحو أفضل باعتباره يعبر عن متصل وفي الوسط يظهر هناك الكثير من التداخل

والغموض أو عدم التحديد. ونفس الشيء يصدق علي التمييز بين الصريح وغير الصريح في الملاحظة. إذ تتطلب الملاحظة بالمشاركة الصريحة الحصول علي موافقة حارس البوابة، لكن ليس كل شخص في الموقع قد يعرف الباحث أو يكونوا مدركين أنهم عند هذا الوقت موضع ملاحظة. وتشتمل بعض صور البحث غير الصريحة غالبا اشتراك عضو أو أكثر من الميدان لكي تتم إدارة العمل الميداني والحفاظ على المظهر. وأحيانا يترك الملاحظون المشاركون بعض الجماعات يتعرفون على البحث، ولا يعرف ذلك بعضهم الآخر، أما بناء على الخطة والتصميم (لاختبار أثر وجودهم) أو بالصدفة (وأن وجودهم قد يكتشفه البعض)، رغم أن هذه يخلق علاقات صعبة في الميدان، ويكن أن تستمر كإشكالية، ويجب أن يكون مستوي المعرفة التي تتوفر للمفحوصين عن الملاحظة عفهوما كمتصل يتوسطه عدم تحديد.

## ثَالثاً: مميزات وعيوب الملاحظة الصريحة وغير الصريحة ﴿ \* الْمُعْرِبِهِ الْمُعْرِبِهِ الْمُعْرِبِهِ ا

من المكن وضع قائمة بالميزات الخاصة وعيوب الملاحظة الصريحة وغير الصريحة من خلال مصطلحات النموذج المثالي. فالملاحظة الصريحة مثلا، تساعد الباحثين في المحافظة علي موضوعيتهم بالتحديد بسبب المسافة والانفصال التي تشمل عليها الملاحظة، والتي قد تنتج عن أن المفحوصين يعرفون أنهم موضع دراسة. وهي تحول دون ظهور مشكلة الموقف السلبي أو التوحد الزائد مع المفحوصين والتي يمكن أن تظهر عندما يصبح الباحث في الغالب عضواً داخليا ولكي يتصرف كعضو عادي لتجنب إفشاء سر عملية الملاحظة. ولكي ندخل إلى بعض المواقع، فقد يكون من الواجب علي الناس أو الجماعات أن تتفاوض مع حارس البوابة بسبب صعوبة واستحالة الدخول في بعض الأدوار التنكرية، وأن البعض قد يجد حتى مكانه خاصة في كونه خاضعاً لعملية البحث، وهو الذي يمنح الموافقة بسببها. وإذا عرف الأعضاء أن هناك لعملية البحث، وهو الذي يمنح الموافقة بسببها. وإذا عرف الأعضاء أن هناك ملاحظة، فإنهم يمكن أن يساعدوا القائم بالملاحظة من خلال معاملته علي أنه مناقصه الكفاءة وليس مبادراً، وهكذا من الأفضل شرح الأمور له، ومن المفترض ينقصه الكفاءة وليس مبادراً، وهكذا من الأفضل شرح الأمور له، ومن المفترض

غالبا أن الأعضاء يتقاسمون نفس المعرفة الضمنية وهكذا، يستطيع أي شخص خارجي أن يكشف صراحة عن معني الأشياء التي يظن هؤلاء الأعضاء أنهم يعرفونها بالفعل. ويمكن أن تكون هناك في الملاحظة الصريحة بعض المميزات بسبب أن الناس أو الجماعات في هذا الموقع يدركون أو يرون الباحث علي أنه محايد، وأنه يسمو علي صراعات الأعضاء ونصرتهم وهذا يمكن أن يسهل الوصول إلى عمليات اتخاذ القرار داخل الميدان. وفوق كل شيء، تسمح الملاحظة الصريحة لنا باستخدام أساليب جمع بيانات أخري إلى جانب الملاحظة، فيمكن إجراء مقابلات شخصية، وإرسال استبيانات وتسجيل المحادثات الطبيعية صراحة، وكل الأشياء تكون صعبة إذا كان الباحث متنكراً. ولا كانت الملاحظة صريحة، فالباحث يصبح بمثاية متغيراً متدخلا في الميدان، ويؤثر فيما يتم ملاحظته، وتصبح البيانات محرفة بسبب أثر رد الفعل غير ويؤثر فيما يتم ملاحظته، وتصبح البيانات محرفة بسبب أثر رد الفعل غير المعروف، الذي يمكن أن يعيد تحديد قدرة الباحث علي أن يكون قريبا من الناس وأن يقبض علي زمام الحياة من وجهة نظر الباحث الخارجي.

وفي الملاحظة غير الصريحة، التي تستعين بالصورة العكسية للمرأة، -To verse mirror image verse mirror image الذيكون أكثر تحقيقا بسهولة (مع أنه لا يزال هناك شيء مضمون) بسبب أنها أن يكون أكثر تحقيقا بسهولة (مع أنه لا يزال هناك شيء مضمون) بسبب أنها تتجنب وجود المسافة الناشئة عن المعرفة لذي الباحث. وهي تتجنب مشكلة وجوب الحصول علي موافقة، وتتخلص من احتمالية وإمكانية وجود قيود يفرضها المفحوصين في الموقف (الميدان). إلا أن هناك حاجة إلى مهارات شخصية خاصة حتى يتمكن الباحث من القيام بدور المتنكر ويمكن أن يصبح الباحثون لديهم وعياً ذاتيا بعدم الكشف عن هويتهم تلك التي تعوق سير ملاحظتهم بشدة. وهذا الأسلوب غير الصريح قد ينطوي أو لا يشتمل علي عظاهر الباحث بأن يكون عضوا عاديا في الجماعة أو الموقف، التي فيها بعض الأدوار الأخرى قد تكون مستخدمة عن تلك التي عليه أن يلاحظها أكثر من الأدوار الأخرى قد تكون مستخدمة عن تلك التي عليه أن يلاحظها أكثر من

العضو العادي. ولكن إذا اشتمل الدور التصرف كعضو كامل في الجماعة أو الموقف، التي فيها بعض الأدوار الأخرى قد تكون مستخدمة عن تلك التي عليه أن يلاحظها أكثر من العضو العادي. ولكن إذا اشتمل الدور التصرف كعضو كامل في الجماعة أو الموقف، تظهر هناك مشكلة التوحد الزائد – والأثر السلبي – والمشكلات المرتبطة الناشئة عن الاندماج. وأكثر من ذلك، هناك مشكلة جمع البيانات من الدور كعضو عادي فالملاحظة غير الصريحة تتطلب من الباحث أن يظهر علي أنه عضواً عادياً، وطالما أن الأعضاء العاديين قد لا يطرحون أسئلة دقيقة، ويضعون ملاحظات، ويستخدمون أساليب جمع بيانات، فإن الباحث أما أن يكشف المخاطر أو يكون مقيداً بشدة (١٠).

# رابعاً: المشكلات الأخلاقية في الملاحظة:

تثير الملاحظة غير الصريحة، فوق كل شيء، مشكلات أخلاقية خطيرة طالما أنها تشمل خداع الناس والفشل في الحصول علي قبولهم المعلن. فلا يتعدي هذا فقط علي كرامة المفحوصين، فإن مخاطرها تؤذي الباحث والتخصص الذي ينتمي إليه ككل الذي قد حدث خداعه بأن يشارك في ذلك وهذا يكن أن يجعل الانسحاب من الموقف (الميدان) أمراً صعباً علي الملاحظ غير الصريح في اللحظة التي يصبح معها الناس مدركين وواعين بخداعهم، ويقضي علي كل فرصة مستقبلية للبحث يقوم بها شخص آخر. ولهذا السبب، لا تشجع الملاحظة غير الصريحة. من المهم أن نذكر أن هناك مناهج أخري تنتهك أيضا مبدأ القبول والموافقة المعلنة، وحتى عندما يتم الحصول علي الموافقة لإجراء بحث يعتمد علي الملاحظة، فإن هذا يتضمن في الغالب أن شخصا ما أخر علي مرتبه أعلي في التدرج الهرمي هو الذي يعطي الموافقة بدلا من الشخص في المرتبة الأدني. وأحيانا علي أية حال، يمكن أن تكون الملاحظة الوسيلة الوحيدة إذا كانت الجماعة أو الموقع مغلقا أو يتخذ موقفاً معاديا من البحث، رغم أن الشك غالبا ما يحيط بهذا الدفاع طالما أن الملاحظة عبر الصريحة يمكن أن تكون هير الصريحة يمكن أن تكون هير الصريحة كذلك (١٤).

# المبحث الرابع: أدوات بديلة لجمع البيانات في البحث الكيفي: تمهيد:

هناك مجموعة من أدوات جمع البيانات بزغت أخيراً في البحث الكيفي عرفت بالأدوات غير الفضولية Unobtrusive أو الني لا تستند إلى جهد في الاستبار Nonintruding يقوم به الباحث والتي قد لا نجد لها ذكر في كتب المناهج، بالمقارنة بالأدوات المعروفة (الاستبيان والمقابلة والملاحظة) اللهم إلا نادراً. تلك الأدوات التي كشف عنها ويب Web وزملاؤه عام (١٩٨١)، والتي ربما حدث خلط بينها وبين الأدوات الأخرى في التحليل وجمع البيانات مثل تحليل المضمون. وغالبا ما تتجاهل المؤلفات التي تتناول طرق وأساليب المبحث الكيقى موضوع الأساليب والأدوات غير الفضولية هذه رغم أن هذه الأدوات تكشف عن وسائل مبتكرة ومشوقة في جمع البيانات وتقديرها. لأنها في بعض الحالات، تمكننا من الوصول إلى جوانب في المواقع الاجتماعية والمواقف ومن يقطنونها يصعب الوصول إليها من خلال أي وسيلة أخري. وكل الأدوات غير الفضولية تهدف إلى فحص وقياس الأثار والبقايا الإنسانية human traces وكيف يتصرفون ويبنون حياتهم اليومية وحتى كيف أن الناس يتأثرون بمواقف أيديولوجية، كلها موضوعات يمكن ملاحظتها وجمع بيانات عنها من خلال تتبع ما يتركه الناس عن قصد أو عن غير قصد وراءهم. فمثلا للحصول علي تقدير لمبيعات المشروبات الكحولية، درس سيوار Sawyer النفايات التي تتخلص منها المنازل في ولسللي Wellesly خاصة عدد زجاجات المشروبات الملقاة والتي وجدت في صناديق النفايات. ولم تمر فترة طويلة حتى تبع هذه الدراسة، بداية ظهور علم النفايات -Sci ence of Garbology فيما أصبح معروفاً بمشروع النفايات في جامعة أريزونا في عام ١٩٧٣. وقد طور هذه الدراسة علماء الانثروبولوجيا في جامعة أريزونا ولا يزالوا يعملون حتى اليوم ويسعون إلى فهم العلاقة بين الحقائق المادية والسلوكية والعقلية التي تشكل الاستهلاك البشري وبين النفايات بما في ذلك فحص أوضاع الغذاء والتغذية، وإعادة تدوير وأساليب التخلص من النفايات والطعام واسترداده. وباختصار بمدنا علم النفايات بنوع من المرآة التي تعكس أحوال المجتمع خاصة إذا قبل المرء ذلك المثل القديم أنت ما تأكله.

وخلال السنوات الثلاثين الماضية، في مجال دعم وتعزيز القانون، ظهر مجال عرف علي نحو شائع تحت اسم تحليل الجرعة Crime analysis . ويشمل هذا المجال دراسة الأحداث الإجرامية والتعرف علي أنماط الجريمة واتجاهاتها، والمشكلات الإجرامية. وهذا التحليل للجريمة يتم بواسطة مجموعة متباينة من الأدوات غير الفضولية. فعلي سبيل المثال وخلال عام ١٩٨٠، قرأ ضباط حماية وتعزيز القانون في فلوريدا بالتظام، الصحف المحلية عبر الولاية، بحثا عن مقالات حول الشيكات البنكية المزورة، وسرقة السيارات وغير ذلك من أغاط السلوك الإجرامي. ولما كانت هذه الأغاط يلقى عليها الضوء في القصص التي تعرفها الصحف في مختلف المدن، تمكن هؤلاء الضباط من وضع رسم بياني للمدن والجرائم على خريطة فلوريدا. وبهذه الوسيلة، أمكن لهم رؤية ما إذا كان هناك أي نمط ينتقل من أحد مدي فلوريدا إلى الأخرى، وأمكن لهم التنبؤ بالاستعداد للهجوم على جرائم معينة مقدما في مناطق معينة من فلوريدا. وعندما يتم التعرف على هذا النمط، يقومون بالاتصال بمكاتب حماية القانون المحلية لتحذيرهم بالنشاطات الإجرامية وشيكه الوقوع. واليوم هذا النوع من النشاطات يتم التعامل معه من خلال تزويد برامج الحاسب الألى بالمعلومات، والتي تم الإشارة إليها في الأصل علي أنها نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتدلل عملية تحليل الجريمة، مثلها مثل الأساليب السابقة جُمع البيانات بطريقة لا تستند إلى الاستبار على أن المعلومات يمكن أن تنتقى أو تختار من بقايا وأثار ونفايات مختلفة وتسجيلات ابتكرت أو خلفها البشر سواء عن قصد أو غير قصد. والكثير من أنواع البيانات غير الفضولية تمدنا بسبل لدراسة موضوعات قد يصعب أو يستحيل بحثها بالأساليب الأخرى المعروفة. فلقد درس روبر بولين R.Pullen وزملاؤه (٢٠٠٠) ظاهرة الغش في الامتحانات من خلال فحص (١٠٠) ورقة غش ملقاة من مجموعة متباينة من

العلوم (النظم الفكرية) التي تم اكتشافها في الحرم الجامعي، وتمكنا من تقدير الموقع الذي وجد فيه الأوراق ملقاة، وطبيعة محتواها، وحجمها، وعوامل أخري عديدة. ولتبسيط عرض من الأنواع العديدة من الوسائل والأدوات غير الفضولية في البحث الكيفي، يمكن تصنيفها إلى مجموعات، يتعلق بعضها بالأدوات الأرشيفية Archival والأخرى بأدوات التآكل الطبيعي Physical والأخرى بأدوات التآكل الطبيعي Erosion والتزايد Accretion.

# أولاً: الأدوات الأرشيفية:

ويذكر دانزن Denzin (۱۹۷۸)، أنه أمكن تقسيم السجلات الأرشيقية إلى سجلات عامة وأخري خاصة. وفي حالة السجلات العامة نظر إلى هذه السجلات على أنه قد تم إعدادها من أجل أهداف الفحص التي يقوم بها آخرون. وعلى الرغم من أن الوصول إلى (إتاحة) السجلات العامة قد يكون مقصورا على جماعات معينة (مثل سجلات حماية القانون، وأرصدة الحسابات، والسجلات المدرسية وغيرها)، إلا أنها قد تم إعدادها عادة من أجل جمهور معين. وتميل هذه السجلات إلى أن تكون قد كتبت في صيغة أجل جمهور معين. وتميل هذه السجلات إلى أن تكون قد كتبت في صيغة أقل تقنينا (توحيداً) ورتبت في الأرشيف على نحو منسق (حسب الحروف الهجائية أو الفهارس الزمنية والرقمية). وفي المقابل فإن السجلات الخاصة موجهة لجماهير معينة. وباستثناء النسخ المنشورة من اليوميات أو المذكرات الشخصية (والتي تصبح تتيجة لذلك جزءاً من نظام الأرشيف العام) فإن السجلات الخاصة لا تصل إلا إلى جمهور ضئيل للغاية.

#### (۱) التسجيلات العامة: Public Archives:

ويعيد مفهوم الأرشيف إلى الذهن، تقليديا، شكل أو صورة المكتبة والمكتبات والسجلات، غير أن هذه تسجيلات أخري مثل شاهد المدفن وسجلات المستشفيات وتقارير الشرطة عن الحوادث وهيئات تحرير الدوريات المتاحة من خلال الحاسب الآلي، وتسجيلات السيارات ومجموعة مراجع الصحف Morgues، ودور السينما وسجلات حسابات الشركات.

أو بعبارة أخري كما حددها ويب Webb وزملاؤه عام ١٩٨١، أي تسجيل مستمر يوفر نوع من الأرشيف. وبالإضافة إلى أن هذا النوع من السجلات يوفر كميات كبيرة من البيانات الرخيصة غير المكلفة، فإن مادة التسجيلات تعتبر في حقيقة الأمر ليس استجابة ورد فعل لوجود الباحثين. ويجد الكثير من الباحثين بيانات الأرشيف جذابة لأنها تستخدم تصميمات موحده ونظم استيفاء، والتي تجعل تحديد وضع البيانات، وإنشاء نظم استيفاء، البحث من أجل التحليل أمراً سهلا.

وهناك أربع فثات من التسجيلات العامة، تتنوع بين الحسابات التجارية المتاحة في وسائل الإعلام Commercial Media Account والسجلات الأكتوارية الخاصة بالضرائبActuarial والسجلات الرسمية الموثقة -Offi. والسجلات الرسمية الموثقة -cial documentrary

(i) الحسابات المتجارية المتاحة في الإعلام -dia Accounts وتمثل أي حسابات مكتوبة أو مرسومة أو مسجلة (بالصوت والصورة) والتي قد أنتجت من أجل الاستهلاك العام أو الجماهيري. والتي قد تشمل الصحف والكتب والمجلات ونصوص برامج التليفزيون والفيديو DVD، والرسوم الكاريكاتير والخرائط ... إلخ، واليوم وبمساعدة التطورات التكنولوجية، مثل طابعة الليزر، والفلاشا، والاسكانر، لم يعد من الصعب كتابة وتخزين وطباعة هذه المواد وأسهمت الكاميرات الرقمية والفيديو في إتاحة وتوفير هذه المواد، وفتحت عالم جديد أمام التسجيلات المستمرة لكل من الهيئات الرسمية والمواطنين.

ومن الأمثلة التي توضح استخدام هذه التسجيلات، استخدام جوفمان (١٩٧٩) Goffman (١٩٧٩) للصور الفوتوغرافية لفحص التمييز علي أساس النوع الاجتماعي في الإعلانات التليفزيونية. وذهب جوفمان إلى أن العروض القائمة على النوع الاجتماعي، شأنها شأن الطقوس الاجتماعية الأخرى، تعكس الخصائص الحقيقية للبناء الاجتماعي، السلبية والايجابية (١١).

(ب) السجلات الاكتوارية (المتعلقة بالضرائب Actuarial وبالرغم من أنها تعد من أجل جمهور محدود وخاص، إلا أنها متاحة عادة للجمهور العام وفي ظروف معينة. وتشمل هذه السجلات علي بيانات عن المواليد والوفيات والزواج والطلاق ومعلومات أعدتها شركات التأمين وأرصدة الحسابات والعناوين والأراضي، وبيانات ديموجرافية أخري مثل الإقامة. وقد يستخدم العلماء الاجتماعيين بيانات اكتواريه معينة للوصول إلى ظواهر اجتماعية مختلفة ومشكلات.

ويشير كارماك Carmack (٢٠٠٢) إلى أن هناك عدداً من الأماكن يمكن للباحث أن يحدد موقع المعلومات الهامة حول سجلات الوفيات فمثلا، شهادات الوفاة يمكن أن توفر معلومات مشوقة حول أسباب الوفاة.

ومن بين الإشارات الجديرة بالاهتمام حول البيانات الاكتوارية غير الفضولية تلك التي أكدها وارنر Warner في دراسة عن اليانكي سيتي، حيث تناول في بعض مجلدات هذه الدراسة الحياة والموت، دراسة في الحياة الرمزية للأمريكان. واستعان في ذلك بوثائق الاحتفالات الرسمية، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية والملاحظة، وفحص الآثار المنحوتة كعناصر في وصفه للقبور، وبناء علي هذه البيانات تمكن وارنر من الإشارة إلى أبنية اجتماعية متباينة موجودة في المقابر تماثل تلك الموجودة في التركيب الاجتماعي لليانكي سيتي.

(ج) سجلات رسمية موثقة والمستشفيات ومؤسسات التقاعد، وغيرها للمدارس والهيئات الاجتماعية والمستشفيات ومؤسسات التقاعد، وغيرها من تنظيمات سمعتها في توفير رصيد وافر من السجلات المكتوبة والملفات والاتصالات وقد يعتبر أناس كثيرون هذا الجيل من الأوراق أو التسجيلات الإلكترونية علي أنها أمور أخري غير أنها وثائق رسمية. وقد تجد طريقها إلى المنفعة العامة وتشمل هذه السجلات، الوثائق الرسمية في المحاكم، وتقارير الشرطة، وبيانات التعداد، والسجلات المالية، وإحصائيات الجريمة، ووثائق

الخطب السياسية، وتقارير الهيئات الحكومية، وسجلات المدارس، وسجلات البيع وفواتير الشحن، وغيرها من وثائق محائلة. وهذه المواد تغطي غالبا معلومات هامة ومفيدة يمكن أن يجد فيها الباحث ما يعينه ويستخدمه بفعالية كبيانات في يحثه. واليوم، وبالإضافة إلى سجلات التصويت في الانتخابات، يمكن دراسة سلوك أعضاء الكونجرس والمشرعين في الدولة من خلال الأدوات غير الطفولية، وتتبع آثارهم. وبسبب الابتكارات التكنولوجية، وأجازة الدولة والمشرعين لاستخدامها، ثم نقل الكثير من الجدل والنقاش في الكونجرس وعمليات التصويت عن طريق التلفزيون وأصبح استخدام الفيديو في مواقع متباينة واحد من التسجيلات الأكثر فائدة واكتمالا المتاحة أمام الباحثين الذين متباينة واحد من المصورة على فترات طويلة، في بحوثهم حول مشهد يحتفظون بالتسجيلات المصورة على فترات طويلة، في بحوثهم حول مشهد يحتفظون بالتسجيلات المصورة على فترات طويلة، في بحوثهم حول مشهد الجرية، كما يستفيد الباحثون في المجال التربوي بالتصوير بالفيديو وتسجيلاته في الفصول الدراسية، ودراستهم لمختلف المشكلات التعليمية.

وهناك أنواع أخري من المصادر الموثقة الرسمية للمعلومات أشار إليها ويب Webb وزملاؤه تضاف إلى المجموعة السابقة من الوثائق الرسمية في التوصل إلى بيانات غير فضولية، مثل تقارير الطقس، ودراسة العلاقة بينها وبين الأمزجة السيئة والرفاه الانفعالي والغيريه والمناخ في علاقته بالنشاط الجنسي (١٧).

#### ٢ السجلات الخاصم: الوثائق المغرية وغير الجذابة

Private Archives: Solicited and Unsolicited Documents:

هناك سجلات أرشيفية أنشأت وتكونت من أجل جمهور محدود وأكثر خصوصية من الجمهور العام، وتشمل هذه التسجيلات السير الذاتية (والمذكرات)، واليوميات والخطابات والأفلام والفيديوهات الأسرية، والفنون الإبداعية (الرسومات والمسودات) في بعض الحالات تحدث هذه الوثائق علي نحو طبيعي ثم يتم اكتشافها بواسطة الباحثين (وثائق غير جذابة) وفي مواقف أخري، تحدث الوثائق بناء على طلب الباحثين (وثائق مغربة وجذابة).

وتعتبر السجلات الخاصة مفيدة خاصة من أجل إعداد دراسات الخالة أو تاريخ الحياة. وبفضل الطبيعة الشخصية للوثائق الخاصة، تظهر تعريفات المفحوص للمواقف في هذه السجلات، إلى جانب الطرق التي يضفوا من خلالها معني علي روتين معيشتهم اليومية وهي تسمح للباحث أن يستخلص صورة كاملة لتصورات المفحوص حول الخبرات التي مربها في حياته. ويميز الباحثون في الوثائق الشخصية بين السيرة الذاتية الشاملة Comprehensive والسيرة التي تتركز علي موضوع Topical، والسيرة الذاتية التي تم تحريرها edital. وتتد تتركز علي موضوع Propical، والسيرة الذاتية التي تم تحريرها السيرة والتي السيرة الذاتية لتشمل حياة المشخص منذ دعوته إلى وقت كتابة السيرة والتي تتملل توصيف لخبراته في الحياة، ورؤاه الشخصية، والقصص التي يحكيها، أما السيرة التي تتعلق بموضوع فهي تقدم صورة مقتطعه من الحياة. كما ظهرت أما السيرة التي تتعلق بموضوع فهي تقدم صورة مقتطعه من الحياة. كما ظهرت المدمن ... وهكذا. أما السيرة التي تخضع لعملية تحرير يقوم فيها الباحثون بدور المعلق، ويحذف أي تكرار في الوصف ويجعل الخطاب المطول مختصراً، المحرر والمعلق، ويحذف أي تكرار في الوصف ويجعل الخطاب المطول مختصراً، ويسلط الضوء على أقسام مختارة من المادة ويرجيء أخري.

وهناك كما أشار كورت رايت K. Courtright العديد من الميزات ذات الأهمية في استخدام اليوميات ولأنها تتغلب علي ضعف اللااكرة، ويقوم المفحوص فيها بدور الاخباري والمنجز. وتوفر اليوميات فرصة للمفحوص بأن يعيد ترتيب الأحداث طالما كانت اليوميات قد كتبها واحتفظ بها المفحوص بنفسه. وناقش رينهارزReinharz) استخدام السير الذاتية في دراسات النسويه، وذهب إلى أن بعض الباحثين النسويين كتبوا سيرة ذاتية كاملة عن حياتهم، وقدم عدد كبير منهم تعريف بأنفسهم في مقدمات بحوثهم المنشورة وهذه التفسيرات أو العروض للحياة الشخصية والمهنية توفر بيانات ماثلة لبيانات السيرة الذاتية. وتقدم كل السير الذاتية سؤاء أكانت نشر كامل أو مطول لجياة الشخص أو جزء من إفشاء سره في المقدمة أو الملاحق بيانات مفيدة للغاية للناية تعرض أكثر من وجهة نظر ذاتية للفرد حول موضوعات متنوعة. كما

تعكس السير الذاتية الحدود الفاصلة للزمن، والتوجهات الأيديولوجية السائدة والمتنافسة للجماعة، أو التأملات الذاتية في نشاطات الفرد في أدواره المتباينة وباختصار توفر السير الذاتية قدر لا بأس به من البيانات تفيد عملية البحث.

وخلال عشرات السنين الأخيرة، ظهر نوع جديد من اليوميات، الصحافة الالكترونية Online Journal، التي أطلق عليها أحيانا المدونات في محنواها من مداخلات يومية تقليديه – إلى أوصاف وانتقادات لكتب وأفلام وأحداث الحياة، بالإضافة إلى أن، الكثير منها يوصل القارئ بمدونات ومدونين آخرين، على صفحات شبكة المعلومات، وصور فوتوغرافية، وآليات البحث، ومواقع أخرى مختلفة على الشبكة. ولم تعد المدونات اليوم صفحات على شبكة المعلومات الدولية فقط، وإنما تعتبر في الغالب صفحات أكثر تطورا ذات أطر متعددة وروابط، وعناصر سمعية المدونات هو إمكانية اعتبارها أداه لبيانات البحث فهي تشبه وثائق كثيرة غير جذابة مجموعة واسعة من الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام ويستطيع الباحث مجموعة واسعة من الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام ويستطيع الباحث مجموعة واسعة من الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام ويستطيع الباحث من قصد، والتي يمكن أن يستفيد منها الباحث من أي حاسب آلي ورباط بشبكة المعلومات (١٠٠٠).

وهناك صورة متميزة للسجلات الخاصة المحببة تتمثل في الخطابات وهي ليست ببساطة تأريخ وتسجيل لخبرات الماضي. وإنما تكتب الخطابات لتوصيل شيئا ما إلى شخص أخر، وتمثل مشاهدة مزدوجة، بين الكاتب والمستقبل ولذلك، يؤخذ في الاعتبار في هذه الخطابات، موضوع الخطاب والأدوار الاجتماعية والعلاقات الشخصية لكل من الكاتب والمستقبل. والمثال الكلاسيكي على الخطابات كمصدر لبيانات البحث، تتمثل في كتاب توماس الكلاسيكي على الخطابات كمصدر لبيانات البحث، تتمثل في كتاب توماس Thomas وزنانيكي المولندي. وفي هذه

الدراسة، تعلم المؤلفات الكثير عن التوافق الكثيف بين المهاجرين البولنديين الجدد في أمريكا وبين أصدقائهم وأقاربهم الذي يعيشون في بولندا، من خلال التعرف على موضوعات الخطابات التي كتبت إلى بولندا وكذلك تلك التي تسلمها المهاجرين البولنديين من وطنهم. وكشف الباحثان من خلال هذه الدراسة عن مجموعة متباينة من القيم الاجتماعية والتوترات الثقافية المرتبطة بالانتقال من بولندا إلى أمريكا.

وقد درست ظاهرة الانتحار باستخدام الخطابات كمصدر للبيانات وفي دراسة أجراها جاكوبJacobo فحص الباحثون ١١٢ عاكتبه المنتحرون ووجدوا أن هذه الملاحظات يمكن تصنيفها إلى (٦) مجموعات، وأكبرها من حيث الحجم أطلق عليها جاكوب مذكرات الشكل الأول. واستنتج من محتوي هذه المذكرات أن كاتبها كان متغمسا ومشاركا في مشكلات معقدة ودامت طويلاً. ونتيجة لعدم قدرته على حل هذه المشكلات، لم يجدوا بديلا معقولا أمامهم غير إنهاء حياتهم (١١).

#### ثانياً: النفايات والبقايا البشرية كمصدر للبيانات؛ التآكل والتراكم الطبيعي:

تعتبر النفايات والبقايا عناصر طبيعية تركها أو خلفها البشر وراءهم غالبا كنتيجة لنشاط غير واع أو غير مقصود، تجعلنا تحيط علماً ببعض الأشياء حول هؤلاء البشر. ولأن هذه النفايات قد خلفها الناس وراءهم بدون أن يعلم ويعرف منتجها فائدتها المحتملة للعلماء الاجتماعيين، فإن هذه العناصر في معلومات البحث قد تم إنتاجها دون أن تكون استجابة أو رد فعل لشيء ما. وهناك توعان من هذه النفايات بعضها بيانات التأكل ومؤشرات عليه erosion والأخرى بيانات التراكم ومؤشرات عليه accretion.

#### (١) بيانات التآكل:

عادة ما تعتبر الشواهد الطبيعية مفتاح لحل القضايا الإجرامية Criminal عادة ما تعتبر الشواهد والأدلة الطبيعية مفتاحا لحل مشكلات علمية

اجتماعية تواجه البحث. وتنطوي بيانات التأكل على أنواع عديدة من الشواهد التي تشير إلى أن هناك درجات اختلاف وتغير قد حدثت لبعض الموضوعات والمواد التي تنتقي للملبس والاستخدام. وفي معظم الحالات، يتم استخدام مواد وبيانات التأكل إلى جانب أساليب أخري في البحث لكي يتم تعزيز بعضها البعض. وعلي الرغم من الحدود الواضحة في بيانات التأكل كمصدر للبيانات إلا أنها تسهم علي نحو مشوق في البحث العلمي الاجتماعي. وهناك دراسة أجريت في متحف العلم والصناعة بشيكاغو استشهد بها وب Webb وزملاؤه (١٩٨١). وأكدا أن الشواهد تشير إلى أن الناس يقفون أمام العرض وزملاؤه (١٩٨١). وأكدا أن الشواهد تشير إلى أن الناس يقفون أمام العرض الأنيق طويلا عايقفون بالقرب من عروض أخري. عاينعكس علي حال تأكل الأثر. وهناك مثال أخر علي بيانات التأكل استشهد به وب وزملاؤه يشتمل علي فحص أغلفة الكتب في المكتبة كمؤشر علي شهره هذه الكتب. وإذا وجد أن غلاف الكتب قد تعرض للتلف والتأكل فإن ذلك قد يشير إلى أن الطلاب والدارسين قد قاموا فعلا بفتح الكتاب وتدوير الصفحات، الأمر الذي يفصح عن تأكلها ومن ثم يشير إلى شهرة هذا الكتاب وأهميته.

#### (۲) بیانات التراکم Accretion data

وتمثل بيانات التراكم صوره من صور التأمين والوديعة عبر الزمن، وهذه العناصر الباقية والناتجة قد تركت علي نحو طبيعي بدون تدخل من الباحثين ولتوضيح أهمية بيانات التراكم، يمكن الاستشهاد بدراسة سيو Siu للعاملين في محلات الغسيل من الصينيين. ووجد سيوي أن في الجدول شخصيات نسائية عارية شائعة في محلات غسيل معينة. وأوضحت الدراسة أن مثل هؤلاء الأشخاص غالبا ما يتم شنقهم في المحالات التي يديرها شباب عرفوا بأنهم منحرفين جنسيا في نظر الأخرين. وكشف سيوي أن هذا الأسلوب يرجع إلى وجهة نظر العاملين في محلات الغسيل الصينيين بأنه من المشروع يرجع إلى وجهة نظر العاملين في محلات الغسيل الصينيين بأنه من المشروع الارتباط بالبغايا، وأنهم بذلك يدعمون هذا النمط الاعتقادي العام.

وهناك مثال آخر يوضح استخدام بيانات التراكم في دراسة كافرت -Ka

phart وببرج Berg (۲۰۰۰) حول جماعات الرسوم على الجدران (جرافيت) جمعت من مواقع متباينة في كل أرجاء مدينة واحدة في جنوب كاليفورنيا. وغكن الباحثان من وضع تنميط للرسائل الرمزية تم حذفها في مراجعات مختلفة قام بها جماعة الجرافيت وميزوابين مقولات وفئات معينة بين الرسائل وما يشير إلى الجرافيت فقط Tages (الأسماء وتوقعات يتركها الفنانون علي الجدران...الخ) ولما كان الباحثون قد تمكنوا من الربط بين أمثلة معينة من الجرافيت وبين الفنانين، كانت السلطات المحلية لحماية القانون قادرة علي التعرف علي هؤلاء الهمجيين وإلزامهم يإجراء الإصلاحات لتغطية تكاليف إزالة الجرافيت (۲۰).

#### الهوامش والمراجع

- 1- Miller, R.L. & Brewer, D. (eds), The A-Z of Social Research, A. dictionary of key Social Science Research Concepts, SAGE, Pub., New Delhi, 2003. p. 253.
- 2- Ibid, p. 254.
- 3- Ibid, pp. 254-255.
- 4- Ibid, p. 86.
- 5- Ibid, p. 87.
- 6- Ibid, p. 88.
- 7- Ibid, p. 89.
- 8- Ibid, p. 213.
- 9- Ibid, p. 214.
- 10- Ibid, p. 2154.
- 11-Ibid, p. 215.
- 12-Ibid, p. 215.
- 13- Ibid, p. 216.
- 14- Ibid, p. 216.
- 15-Bruce L. Berg., Qualitative Research Methods for The Social Sciences, Pearson, New York, 2007, pp. 239 241.
- 16-Ibid, pp. 242-243.
- 17- Ibid, pp. 244- 252.

١٨ هناك دراسة مصرية حول تحليل خطاب الالتزام والتحايل كما تعكسه المدونات تم توظيفها في التعرف علي سمات الشخصية المصرية: هاني خميس عبده، تحليل خطاب الالتزام والتحايل كما تعكسه المدونات، المؤتمر السنوي الثاني عشر حول الشخصية المصرية في عالم متغير، مايو المؤتمر الطمه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة.

19- Ibid, pp. 253- 256. 20- Ibid, pp. 256- 258.

# *مُحتوبات الكِت*ابُ

| ٧  | مقدمة                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | الباب الأول                                                                                              |
| 4  | أصول منهج البحث الاجتماعي                                                                                |
|    | القصل الأول                                                                                              |
| ۱۳ | المضهومات الأساسية يظالبحث الاجتماعي                                                                     |
| ١٣ | نههید میروند نههید است نههید است نههید است نههید است                                                     |
| ١٤ | أولاً: مفهومات أساسية والوصول إلى المعرفة                                                                |
| ¥₩ | ثانياً؛ مفهومات أساسية والتعبير عن المعرفة العلمية                                                       |
|    | القصل الثاتي                                                                                             |
|    | الأصول الفكرية والتاريخية                                                                                |
| ro | لمناهج البحث الاجتماعي                                                                                   |
| ۲٥ | بنامهید علی است.                                                                                         |
| ۳۵ | أولاً: العوامل التي دعت لوجود منهج البحث الاجتماعي                                                       |
|    | ثانياً، بداية وتطور استخدام المنهج في دراسة المجتمع                                                      |
|    | القصل الثالث                                                                                             |
| 4  | أخلاقيات البحث الاجتماعي                                                                                 |
| ٠٠ | بنها المام الم |
|    | <br>أه لأو أخلا قيات البحث الاحتماعين و مبراد أن در استها                                                |

| 'n    | ثانياً، أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الجزني     |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٧٤    | ثالثاً؛ أخلاقيات البحث الاجتماعي في السياق الكلي      |
|       | المضسل الرابع                                         |
| ٨٣    | الأسس النظرية للمناهج الكمية                          |
| ۸۳    | والكيفية في علم الاجتماع                              |
|       | تههيد ناهيد                                           |
| A\$   | أولاً- المدخل الوضعي                                  |
|       | ثانياً، الدخل التفسيري                                |
|       | ثالثاً- بحوث النقد الاجتماعي                          |
|       | رابعاً- العلاقة بين مبحث المعرقة والمنهجية والمناهج   |
|       | خامساً: الجمع بين المناهج والبحث متعدد الاستراتيجيات  |
|       | الباب الثاني                                          |
|       | المناهج والطرق الكمية                                 |
| 1 • 4 | ية البحث الاجتماعي                                    |
|       | القصل الخامس                                          |
| 1.4   | المتهج التجريبي                                       |
| 1.4   | نههد                                                  |
| 1.4   | أولاً، تعريف المنهج التجريبي                          |
|       | ثانياً؛ دعائم المنهج التجريبي                         |
|       | ثالثاً، طرق التحقق من الفروض التجريبية                |
|       | رابعاً: بداية استخدام المنهج التجريبي وتطوره يلادراسة |
| _     | خامساً؛ مشكلات المتهج التجريبي                        |

|      | القصل السادس                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 177  | الطرق الكمية في البحث الاجتماعي                              |
| 117. | مقدمهمقدمه                                                   |
| 144. | المبحث الأول: المسح الاجتماعي                                |
| 121  | المبحث الثاني: نحليل المضمون                                 |
| 10Y  | المبحث الثالث: السوسيومترية أو القياس الاجتماعي              |
| 14+- | المبحث الرابع، المؤشرات الاجتماعية والإحصاءات الاجتماعية     |
| 144  | المبحث الخامس، أسلوب وطريقة دلفي                             |
|      | الباب الثالث                                                 |
|      | المناهج والطرق الكيفية                                       |
| 191  | ية البحث الاجتماعي                                           |
|      | القصل السابع                                                 |
| 190  | المتهج التاريخي المقارن                                      |
| 140  | أولاً: المقصود بالمنهج التاريخي المقارن                      |
| ;    | ثانياً: بداية وتطور استخدام المنهج التاريخي المقارن في دراسة |
| 190  | المجتمع ـ ـ                                                  |
| 194  | ثالثاً، أقطاب المنهج التاريخي المقارن في علم الاجتماع        |
| •    | رابعاً: مشاكل استخدام المنهج التاريخي المقارن في البحث       |
| ۲۰۱  | الاجتماعي                                                    |
| Y+Y  | خامساً؛ تحديث استخدام المنهج التاريخ في البحث الاجتماعي      |

|        | الفصل الثامن                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|
| r + 9. | الطرق الكيفية في البحث الاجتماعي                        |
| ۲۰۹    | للبحث الأول: دراسة الحالة                               |
| ۲۱۹    | للبحث الثاني، أسلوب السيرة والسيرة الذاتية              |
| YY7    | لمبحث الثالث؛ أسلوب تحليل المحادثة                      |
| YYY    | لمبحث الرابع، أسلوب تحليل الخطاب                        |
| Y£+    | لمبحث الخامس، أسلوب مجموعات المناقشة البؤرية            |
|        | القصل التاسع                                            |
|        | أدوات جمع البيانات الكمية والكيفية                      |
| 707    | ية البحث الاجتماعي                                      |
| Y0Y    | ميد ميد ميد. ميد ميد. ميد                               |
| Y08    | لبحث الأول: الاستبيان والمقابلة المقننة                 |
|        | لمبحث الثاني، البريد الإلكتروني كأداة في البحث الاجتماء |
| _      | لمبحث الثالث، الملاحظة الصريحة وغير الصريحة             |
|        | لمبحث الرابع، أدوات بديلة لجمع البيانات في البحث الكيشي |
| ,      |                                                         |

محتويات الكتاب .....

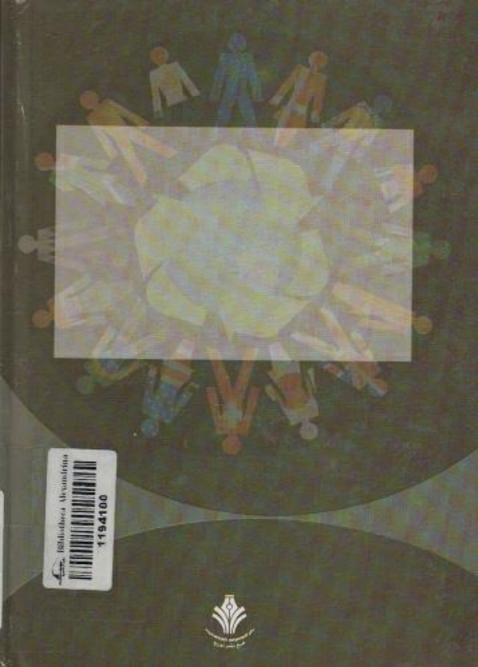